

تأكيفك أبي بكرأ حمر بن عَلِي بنَ ثابت ليخطيب للبغدَادي

> بعتناية بسّام عبدالوَهّات لَجَابي

دار ابن حزم



جَمَيْتِ عِ الْحَقُّوقَ كُمُفَوْثَ مَ الطبعَـة الأولمـث اكا ا ص - ٢٠١٠

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها



### **AL-JAFFAN & AL-JABI**

Printers - publishers

JAFFAN TRADERS P.O.Box: 4170 Limassol - CYPRUS Fax: 357 - 5 - 591160 Phone: (05) 583345

كار ابن محزم الطائباعة والنشار والتونهيا

بَيْرُوت ـ لَبُنان ـ صَبْ: ١٤٦٦/١٣٦١ ـ تلفوت : ٧٠١٩٧٤

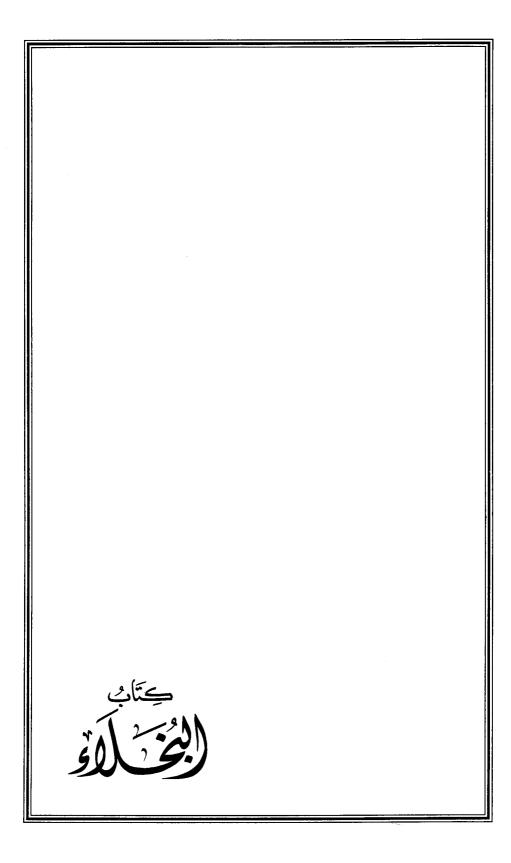





### الخطيب البغدادي

هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي.

ولد في غزية من أعمال الحجاز، أو في قرية من أعمال نهر الملك بهنيقية؛ يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة ٣٩٢هـ = ٢٠٠٢م.

نشأ في درزيجان، قرية كبيرة جنوب غرْبِ بغداد؛ حيث كان أبوه يتولى الخطابة والإمامة في جامعها لمدة عشرين سنة.

عهد والده به إلى هلال بن عبدالله الطيبي (٠٠٠ ـ ٤٢٢هـ = .٠٠ ـ ١٠٣١م) فأدبه وأقرأه القرآن.

في الحادية عشرة من عمره سمع الحديث في حلقة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رِزْق بن عبدالله بن يزيد البغدادي البَزَّاز، المعروف بابن رِزْقَويه، أبي الحسن (٣٢٥ ـ ٤١٢هـ = ٩٣٦ ـ ١٠٢١م) في جامع المدينة ببغداد، وكان ذلك في المحرم سنة ٤٠٣هـ.

استفاد الخطيب البغدادي من مجمل شيوخ بغداد بشكل عام، وكذلك من الوافدين إليها، واستنفد حديث أهل بغداد قبل أن يرحل لطلب العلم.

رحل الخطيب البغدادي في طلب العلم، فابتدأ بالمدن والقرى القريبة من مدينة بغداد، كجرجرايا وعكبرا وبعقوبا والأنبار والنَّهْروان ودرزيجان، ثم إلى الكوفة والبصرة، ثم توجه نحو المشرق إلى نيسابور، وبالطبع مر بالبلدان التي تقع على طريقها، مثل: حُلْوَان وأسد آباد وهمذان وساوة والري.

وكذلك توجه نحو أصبهان والدينور وجرباذقان.

وزار أيضاً دمشق مراراً، وأقام بها مدة، وزار أهم مدن الشام كصور وصيدا وحلب وطرابلس والمصيصة والقدس.

ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج.

توفي في بغداد يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ٤٦٣هـ = 1٠٧١م، ودفن في مقبرة باب حرب في جوار بشر الحافي.

والخطيب البغدادي أشعري عقيدة، شافعي مذهباً. تميز بالحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والأدب والتاريخ والأخبار.

#### شيوخه:

هذه قائمة بأهم شيوخه:

- إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِي ثم البغدادي الحَنْبَلِي، أبو إسحاق (٣٦١ ـ ٤٤٥ هـ = ٩٧٢ ـ ١٠٥٤م).
- \_ إبراهيم بن مُخَلَّد بن جعفر البَاقَرْحِي (٠٠٠ ـ ٤٠٩هـ = ٠٠٠ ـ ابراهيم ) مسند بغداد.

- أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الحَرَشِي الحيري النَّيْسابوري، أبو بكر (٠٠٠ ـ ٠٠٠ ه = ٠٠٠ ٠٠٠م).
- أحمد بن الحسن [الحسين] بن أحمد بن خَيْرُون البغدادي المُقْرىء، أبو الفضل، المعروف بابن الباقِلاّني (٤٠٤ ـ ٤٨٨ه = 1٠١٣ ـ ١٠٩٥م) والخطيب البغدادي شيخه.
- أحمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله بن بُخَيْت الدَقَّاق، أبو الحسن (٠٠٠ \_ ٠٠٠ه = ٠٠٠ \_ ٠٠٠م).
- أحمد بن سليمان بن علي المُقرىء الواسطي، أبو بكر (٠٠٠ -
- أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق، أبو نُعيْم (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م).
- أحمد بن عبدالله بن الحسين بن إسماعيل الضَّبِّي المَحَامِلِي، أبو عبدالله (٣٤٣ ـ ٣٤٩ ـ ١٠٣٨م).
- أحمد بن عبدالله المؤذّن النيسابوري، أبو صالح (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ٠٠٠ه).
- . أحمد بن عبدالواحد الوكيل، أبو يعلى (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
  - أحمد بن علي بن حسن البادا (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- أحمد بن علي بن الحسين المُحْتَسِب، أبو الحسين، المعروف بابن التُّوزِي (٣٦٤ ـ ٣٦٤هـ = ٩٧٥ ـ ١٠٥٠م).

- ـ أحمد بن علي بن محمد اليَزْدِي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
- أحمد بن عمر الدلال، أبو بكر (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).

- ۔ أحمد بن عمرو بن رَوح النّهرواني (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
  - \_ محمد بن إبراهيم الأشناني (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البَرْقَاني الخوارزمي الشافعي، أبو بكر (٣٣٦ ـ ٤٢٥ هـ = ٩٤٧ ـ ١٠٣٤م) وسمع من تلميذه الخطيب البغدادي.
- أحمد بن محمد بن أحمد بن حَسْنُون النَّرْسِي البَزَّاز، أبو نصر (٠٠٠ ـ ١٠٢١هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٢١م).
- أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادي المُجَهِّز السَّفَّار، أبو الحسن، المعروف بالعَتِيقي (٣٦٧ ـ ٤٤١هـ = ٢٣١ ـ ابو الحسن، ويقول فيه الخطيب غالباً: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القَطِيعي.
- أحمد بن محمد بن عبدالرحمٰن بن بُنْدَار القاضي بقاسان، أبو مسلم (۰۰۰ ـ ۰۰۰ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).

- أحمد بن محمد بن أحمد بن عَبْدُوس المُؤَدِّب الزَّعْفَراني، أبو الحسن (٣٥٧ ـ ٤٤٦ ـ ١٠٥٤م).
- أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النَّقُور البَزَّاز البغدادي، أبو الحسين [الحسن] (٣٨١ ـ ٤٧٠هـ = ٩٩١ ـ ١٠٧٧م).
- أحمد بن محمد بن عبدالله الكاتب (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- . أحمد بن محمد بن عبدالواحد المُنْكَدِرِي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ـ ٠٠٠م).
- أحمد بن محمد بن علي القَصْري، أبو عبدالله، المعروف بابن السيبي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- إسماعيل بن علي بن الحسن بن بُنْدار بن المثنى الإسترابادي الواعظ الصوفي، أبو سعد (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- إسماعيل بن محمد الصفَّار، أبو علي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ إسماعيل بن محمد الصفَّار، أبو علي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ
- ـ الحسن بن أبي بكر بن شاذان (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي، أبو القاسم (٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).
- الحسن بن الحسين بن العباس المعروف بابن دوما النّعالي، أبو على (٠٠٠ ـ ٤٣١هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٤٠م).
- الحسن بن الحسين بن رامين الإسترابادي (٠٠٠ ـ ١٢٤هـ = ٠٠٠ ـ - ١٠٢١م).

- الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العُكْبَرِي الحنبلي، أبو علي (٣٣٥ ـ ٤٢٨ هـ = ٩٤٦ ـ ١٠٣٧م).
  - الحسن بن عثمان الواعظ (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- الحسن بن علي بن أحمد بن بَشَّار النَّيْسابوري، أبو محمد (٠٠٠ \_\_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_\_ ٠٠٠ه.
- الحسن بن علي بن عبدالله المُقرىء، أبو علي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ...
- الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشّيرازِي ثم البغدادي الجَوْهَرِي المُقَنَّعِي، أبو محمد (٣٦٣ ـ ٤٥٤هـ = ٩٧٣ ـ ١٠٦٢م).
- الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، أبو محمد (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ...
- ـ الحسن بن غالب المقرىء، أبو علي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال البغدادي، أبو محمد بن أبي طالب (٣٥٢ ـ ٤٣٩ هـ = ٩٦٣ ـ ١٠٤٧م).
- الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَسْنَویه الکاتب، أبو سعید (۰۰۰ الحسن بن محمد بن عبدالله ب
- الحسن بن محمد بن علي الأشقر البَلْخِي الدَّرْبَنْدي، أبو الوليد (٠٠٠ ـ ٤٥٦هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٦٤م).

- الحسين بن شجاع الصوفي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- الحسين بن عثمان الشّيرازي، أبو سعد (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ
- الحسين بن علي بن محمد الصَّيْمَري الحنفي القاضي، أبو عبدالله (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ = ٩٦٦ ـ ١٠٤٤م).
- الحسين بن علي بن عبيدالله البغدادي الطَّنَاجِيرِي، أبو الفرج = ... الحسين بن علي بن عبيدالله = ... الم
- الحسين بن عمر بن بَرْهَان البغدادي الغَزَّال البَزَّاز، أبو عبدالله (٣٤٩ ـ ٣٤٩ ـ ١٠٢١م).
- ـ الحسين بن محمد بن جعفر الرَّافِقي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- الحسين بن محمد بن القاسم العلوي، أبو عبدالله (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م).
- سعيد بن العباس بن محمد بن علي بن سعيد القُرَشِي الهَرَوِي، أبو عثمان (٣٤٩ ـ ٣٤٩هـ = ٩٦٠ ـ ١٠٤١م).
- سلامة بن الحسين المقرىء الخَفَّاف، أبو القاسم (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .٠٠٠ .
- سهل بن محمد بن الحسن الخَلَنْجِي المعدّل، أبو عثمان (٠٠٠ ـ سهل بن محمد بن الحسن الخَلَنْجِي المعدّل، أبو عثمان (٠٠٠ ـ

- طاهر بن عبدالله الدَّعَّاء (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطَّبَري، أبو الطيب، القاضي الفقيه الشافعي (٣٤٨ ـ ٤٥٠ه = ٩٥٩ ـ ١٠٥٨م).
- طلحة بن علي بن الصَّقْر البغدادي الكَتَّانِي، أبو القاسم (٣٣٦ ٢٢٧هـ = ١٠٣١م).
- عبدالرحمٰن بن عبيدالله بن عبدالله بن محمد بن الحسين البغدادي الحَرْبِي الحُرْفِي، أبو القاسم (٣٣٦ ـ ٤٢٣ هـ = ٩٤٧ ـ ١٠٣٢م).
- عبدالرحمٰن بن عثمان الدمشقي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- عبدالصمد بن علي بن محمد بن المأمون الهاشمي (٠٠٠ ـ م.٠٠ه = ٠٠٠ م).
- . عبدالصمد بن محمد بن الفضل القابوسي، أبو الحسين (٠٠٠ ـ مبده = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي الكَتَّاني الدمشقي الصوفي، أبو محمد ( $^{849}$   $^{84}$  =  $^{99}$   $^{100}$
- عبدالعزیز بن علی بن أحمد بن الفضل بن شَکَّر البغدادی الأزَجی الورَّاق (۳۵٦  $_{-}$  828  $_{-}$  97۷  $_{-}$  1.00 الورَّاق (۳۵۲  $_{-}$  830  $_{-}$  الورَّاق (۳۵۲  $_{-}$  800  $_{-}$  97۷  $_{-}$  970  $_{-}$  970 الورَّاق (۳۵۲  $_{-}$  970  $_{-}$  970  $_{-}$  970  $_{-}$  970 الورَّاق (۳۵۲  $_{-}$  970  $_{-}$  970  $_{-}$  970  $_{-}$  970 المرتبة ا

- عبدالكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل المحاملي، أبو الفتح (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- - ـ عبدالله بن علي القرشي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- عَبَدَالله بن علي بن حمويه الهَمَذَانِي، أبو بكر (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = .٠٠ هـ -
- ـ عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بِشْرَان بن محمد بن بِشْرَان بن مِهْرَان الأِموي مولاهم البغدادي (779 78 = 90 100م).
- عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مَهْدِي الفارسي الكازَرُونِي البغدادي البزَّاز، أبو عمر (٣١٨ ـ ٤١٠هـ = ٩٥٠ ـ ١٠٣٨م).
- عبدالوهّاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي الغزّال، أبو الفرج (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ م).
- عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث التَّميمي، أبو الفرج (٠٠٠ عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث التَّميمي، أبو الفرج (٠٠٠ -
- عبدالوهاب بن عبدالله بن عمر بن أيُّوب المُرِّي الأَذْرَعي الدمشقي الشُّرُوطي، أبو نصر، المعروف بابن الجَبَّان (٠٠٠ ـ ٤٢٥هـ = الشُّرُوطي، أبو نصر،

- عبيدالله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي الصَّيْرَفي، أبو القاسم ابن أبي الفتح، المعروف بابن السَّوادي (٣٥٥ ـ ٣٥٥هـ = ٩٦٥ ـ ٩٦٥ م).
- ـ عبيدالله بن عبدالعزيز بن جعفر البَرْذَعِي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- عبيدالله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ، أبو القاسم (٠٠٠ -
- عبيدالله بن محمد بن عبيدالله النجّار (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
  - \_ عثمان بن محمد بن يوسف العلاف (٠٠٠ ـ ٠٠٠ هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).
- علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البصري البَزَّاز، أبو الحسن (٠٠٠ \_ ٠٠٠ه = ٠٠٠ \_ ٠٠٠).
- علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نُعَيْم النُعَيْمِي البصري الشافعي، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٤٢٣هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٣٢م).
- علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء، أبو الحسن، المعروف بابن الحَمَّامي (٣٢٨ ـ ٤١٧هـ = ٩٤٠ ـ ١٠٢٦م).
- \_ علي بن أيوب القُمِّي، أبو الحسن (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_ ٠٠٠م).
- علي بن الحسن بن محمد ابن أبي عثمان الدَّقَاق (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م).

- علي بن الحسين بن محمد بن إبراهيم صاحب العباسي، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- علي بن الحسين بن موسى القُرَشِي العَلَوِي الحُسَيْنِي المُوسَوِي البغدادي، أبو طالب، المعروف بالشريف المرتضى (٣٥٥ ـ ١٠٤٤ ـ ١٠٤٤ م).
- علي بن طلحة بن محمد المقرىء (٣٥١ ـ ٤٣٤هـ = ٩٦٢ ـ ١٠٤٢م).
  - ـ على بن عبدالعزيز الطّاهري (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- علي بن القاسم بن الحسن البصري الشاهد، أبو الحسن (٠٠٠ ـ علي بن القاسم بن الحسن البصري الشاهد، أبو الحسن (٠٠٠ ـ
- علي بن الحسن بن علي القاضي التَّنُوخي، أبو القاسم (٣٥٥ ـ ٢٤٧ مر).
- علي بن محمد بن الحسن الحربي السمسار، أبو علي، المعروف بابن قَشيش (٠٠٠ ـ ٤٣٧هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٤٥).
- علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، أبو الحسن [الحسين] (٣٦٤ ـ ٥٠٠ هـ = ٩٧٥ ـ ١٠٥٨م).
- علي بن محمد بن الحسن الواسطي القاضي، أبو تمام (۰۰۰ ـ
   ۰۰۰ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).

- على بن هبة الله بن على بن جعفر بن على بن محمد بن الأمير دُلَف ابن الأمير الجواد قائد الجيوش أبي دُلَف القاسم بن عيسى العِجْلي الجَرْبَاذْقَانِي البغدادي، أبو نصر، المعروف بابن ماكولا (٤٢٢ ـ ٤٧٥هـ = ١٠٣١ ـ ١٠٨٢م) تلميذ الخطيب البغدادي.
- علي بن يحيى بن جعفر بن عَبْدَكويه الإمام بالمسجد الجامع بأصبهان، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٤٢٢هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٣١م).
- عمر بن إبراهيم بن سعيد الزُّهْرِي الوَقَّاصِي البغدادي، أبو طالب، المعروف بابن حَمَامة، الفقيه الشافعي (٣٤٧ ـ ٣٤٧هـ = ٩٥٨ ـ ١٠٤٢م).
- عمر بن الحسين بن إبراهيم البغدادي الخَفَّاف، أبو القاسم (٠٠٠ ـ ٥٠٠).
- ـ عمر بن محمد بن عبدالله المؤدّب (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- ـ عيسى بن أحمد الهَمَدَاني، أبو الفضل (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ـ
- القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بن العباس بن عبدالواحد بن الأمير جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي العباسي البصري، أبو عمر (٣٢٢ ـ ٤١٤هـ = ٩٣٤ ـ ١٠٢٤م).
- \_ محمد بن إبراهيم المطرِّز، أبو الحسن (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_ \_ .
- محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي، أبو الفرج (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠٠ م).

- ـ محمد بن أحمد بن عمر الصَّابوني (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن أبي الصَّقْر اللَّخْمي الأنْبَارِي الإمام الخطيب، أبو طاهر (٠٠٠ ـ ٤٧٦هـ = ٠٠٠ ـ الأنْبَارِي الإمام الخطيب، أبو طاهر (١٠٠٠ ـ ١٠٨٣هـ).
- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حَسْنُون النَّرْسِي البغدادي، أبو الحسين ابن أبي نصر (770 800 = 900).
- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رِزْق بن عبدالله بن يزيد البغدادي البَزَّاز التَّاني [نسبة إلى التناية: الفلاحة والزراعة]، المعروف بابن رِزْقویه، أبو الحسن (٣٢٥ ـ ٤١٢هـ = ٩٣٦ ـ ١٠٢١م).
- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السَّمْناني الحنفي القاضي، أبو جعفر (٣٦١ ـ ٤٤٤هـ = ٩٧٢ ـ ١٠٥٢م).
- محمد بن أحمد بن محمد ابن أبي طاهر الدَّقَاق، أبو عبدالله
   (۰۰۰ ـ ۰۰۰ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- محمد بن أحمد بن محمد العَتِيقي (۰۰۰ ـ ۱۳ هـ = ۰۰۰ ـ
   ۱۰۲۲م).
- \_ محمد بن أحمد المصري الصوَّاف، أبو الفتح (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = \_\_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ .٠٠ \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_ ... \_

- محمد بن أحمد بن يوسف الصيّاد، أبو بكر (٠٠٠ ـ ٤١٣هـ =
   ٠٠٠ ـ ١٠٢٢م).

- محمد بن الحسن بن أحمد المَرْوَزي، أبو المُظَفَّر (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_ . ٠٠٠ هـ
- . محمد ابن أبي الحسن الساحلي (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_ ٠٠٠م).
- محمد بن الحسن بن عبيدالله البَزَّاز (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_
- محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بُكَيْر، أبو طالب (٠٠٠ -- ٠٠٠ه = ٠٠٠ - ٠٠٠ م).
- محمد بن الحسين بن الفَضْل القَطَّان الأزرق المَتُّوثي، أبو الحسين (٠٠٠ ـ ١٠٢٤هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٢٤م).
- محمد بن الحسين بن محمد الحَرَّاني المُعَدَّل، أبو الحسن (٠٠٠ محمد بن الحسن (٠٠٠ محمد بن الحسن (٠٠٠ محمد بن الحسن (٠٠٠ محمد بن الحسن الحسن (محمد بن الحسن الحس

- \_ محمد بن الحسين بن محمد المَتُّوثي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
- محمد بن طلحة بن محمد النَّعَّالي، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٤١٣هـ = .٠٠ ـ ١٣٠٨م).
- . محمد بن عبدالعزيز بن المهدي الهاشمي، أبو الفضل (٠٠٠ ـ محمد بن عبدالعزيز بن المهدي الهاشمي، أبو الفضل (٠٠٠ ـ محمد عبد ما معمد عبد ما معمد عبد ما معمد عبد ما معمد عبد المعدد المعدد عبد المعدد عبد المعدد عبد المعدد المعدد المعدد المعدد عبد المعدد المع
  - \_ محمد بن عبدالله بن أبان الهِيتي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن عبدالله بن الحسن الكرماني، أبو طالب (٠٠٠ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م).
- محمد بن عبدالله بن محمد الحِنّائي، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م. =
  - ـ محمد بن عبدالملك القرشي (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن عبدالواحد بن علي البزاز، أبو الحسين (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ٠٠٠م).
- . محمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر السُّلَمي، أبو الحسن (٠٠٠ \_ ٠٠٠ه = ٠٠٠ \_ ٠٠٠م).
- محمد بن عبيدالله الخرجوشي الشّيرازي، أبو الفرج (٠٠٠ ـ محمد بن عبيدالله الخرجوشي الشّيرازي، أبو الفرج (٠٠٠ ـ
- محمد بن علي بن إبراهيم القارىء الدِّينوري، أبو بكر (٠٠٠ ـ محمد بن علي بن إبراهيم القارىء الدِّينوري، أبو بكر

- محمد بن علي بن أحمد الواسِطي المُقرىء، أبو العلاء (٠٠٠ ـ ٢٣١هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٣٩م).
- محمد بن علي الأنباري، أبو طاهر (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
  - . محمد بن علي بن الحسن الجلاب (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن رُحَيْم الشامي الساحلي الصُوري، أبو عبدالله (770 أو 770 أو 770 أو 183ه = 180 أو 180 .
- مُحمد بن علي بن عبيدالله الكرخي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن علي بن الفتح الحربي العُشَارِي، أبو طالب، المعروف بابن العُشَاري (٣٦٦ ـ ٤٥١هـ = ٩٧٦ ـ ١٠٥٩م).
- محمد بن علي بن محمد الهاشمي، أبو الحسين (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ \_ ٠٠٠ م).
- محمد بن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الواعِظ، أبو طاهر، المعروف بابن العلاف (٠٠٠ ـ ٤٤٢هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٥٠م).
- محمد بن عمر بن القاسم النَّرْسي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
- محمد بن عيسى الهمذاني، أبو منصور (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ .

- ـ محمد بن الفرج بن علي البزّاز (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن الفضل بن نظیف الفرَّاء المصري، أبو عبدالله (٣٤١ ١٠٤٠ م).
- \_ محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز (٠٠٠ \_ ٠٠٠هـ = ...
- محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز العُكْبَرِي العُكْبَرِي العُلْبَرِي العُلْبَرِي العُلْبِ الله المارسي الأصل، أبو منصور (٣٨٢ ـ ٤٧٢هـ = ٩٩٢ ـ ١٠٨٠م).
  - محمد بن محمد بن زيد العلوي (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن محمد بن عثمان السُّوَّاق البغدادي، أبو منصور (٣٦٠ ـ ٤٤٠ م).
- محمد بن محمد بن علي بن يَزْداد النَّيْسابوري، أبو عبيد ابن أبي نصر (۰۰۰ ـ ۰۰۰ه = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البَزَّاز، أبو الحسن (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمد بن محمد بن المُظَفَّر السرَّاج الخيَّاط الدقَّاق، أبو الحسين (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ م).
- محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري، أبو الحسين (٣٨٤ ـ
   ٢٦١هـ = ٩٩٤ ـ ١٠٦٩م).
- \_ محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصَّيْرَفِي، أبو سعيد (٠٠٠ \_ \_ .٠٠ هـ = .٠٠ م).

- محمد بن المُؤَمِّل المالكي الأنباري (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
- محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكِّي النَّيْسابوري، أبو بكر (٠٠٠ ـ محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكِّي النَّيْسابوري، أبو بكر (٠٠٠ ـ محمد = ٠٠٠ ـ ٠٠٠ م).
  - ـ محمد بن يحيى الكرماني (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).
- محمود بن عمر العكبري، أبو سهل (٠٠٠ ـ ٠٠٠هـ = ٠٠٠ ـ .
- مسعود بن ناصر بن أبي زيد عبدالله بن أحمد السَّجِسْتَاني والسَّجْزِي الركّاب، أبو سعيد (٠٠٠ ـ ٤٧٧هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٨٤م).
- منصور بن ربیعة بن أحمد الزهري (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- هارون بن محمد بن أحمد الكاتب، أبو الفضل (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ = ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، أبو القاسم (٠٠٠ ـ ١٠٢٧هـ = ٠٠٠ ـ ١٠٢٧م).
- هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أبو الفتح (۰۰۰ ـ ۰۰۰هـ =
   ۰۰۰ ـ ۰۰۰م).
- يحيى بن علي بن الطيب الدسكري، أبو طالب (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ...
- يحيى بن محمد بن الحسين المؤدب [المؤذن؟]، أبو البركات (٠٠٠ ـ ٠٠٠ه = ٠٠٠ ـ ٠٠٠م).

### مؤلفاته:

قال السمعاني: أنَّ الخطيب البغدادي «صنّف قريباً من مئة مصنّف». وهذه قائمة بما استطعت جمعه من أسماء مؤلفاته:

- «إبطال النكاح بغير ولي» في جزء.
- «الإجازة للمعدوم والمجهول» طبع ضمن «مجموعة رسائل في علوم الحديث» بعناية صبحي البدري السامرائي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٩٦٩م، ويقع في خمس صفحات.
- «الاحتجاج بالشافعي فيما أُسْنِد إليه والرد على الطاعنين بعظيم جهلهم عليه».
  - «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
- «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» طبع بتحقيق عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٨٤م.
  - «الأسماء المتواطئة والأنساب المتكافئة».
- «أطراف الموطأ» ذكره السيوطي في «تنوير الحوالك» صفحة: ١٠.
- «اقتضاء العلم العمل» طبع بتحقيق ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت ١٣٨٦ه وأعيد طبعه بعد ذلك مرات عدة.
- «الأمالي» الجزء الخامس منها في الظاهرية بدمشق، مجموع ٢٧ (الأوراق ٢٠٣ ـ ٢١٠). وذكر بروكلمان نسختين منها، الملحق 12/١.

- «البخلاء» بتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي وأحمد ناجي القيسي، مطبعة العاني ببغداد ١٩٦٤م؛ وبتحقيق محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة. وهو الكتاب الذي بين يديك.
  - «بيان أهل الدرجات العلى».
  - «بيان حكم المزيد في متصل الأسانيد».
- «تاريخ بغداد» طبع في مطبعة السعادة بالقاهرة ١٩٣١م، ١٤ جزءاً؛ وصور عدة مرات ببيروت وغيرها.
- "تالي التلخيص" في أربعة أجزاء، وهو مستدرك على "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم" بما فاته. قال ابن حجر في "نزهة النظر" صفحة: ٦٩: هو كثير الفائدة؛ وطبع بتحقيق مشهور حسن سلمان وأحمد الشقيرات، دار الصميعي، السعودية، ١٩٩٧م.
  - «التبيين لأسماء المدلسين» في جزئين.
- «تخريج خطبة عائشة في الثناء على أبيها» من روايات الخطيب عن شيوخه.
- «تخريج عوالي أحاديث مالك بن أنس» منه نسخة في الظاهرية مجموع ٤/١٠١.
- «تخريج أمالي الحسن بن علي الجوهري» رواية محمد ابن البزاز. منه مجلسان في الظاهرية مجموع ١٠٥.
  - «تخريج فوائد أبي القاسم النرسي» في ٢٠ جزءاً.
  - «تخريج فوائد عبدالله بن علي بن عياض الصوري» في ٤ أجزاء.

- " تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارىء منه أجزاء في الظاهرية: الجزء الأول مجموع ٣١ (الأوراق: ٣٩٧ ـ ٤٠٧) والثاني والثالث والرابع والخامس وبه تمام الكتاب، حديث ٣٥٣ (الأوراق: ١ ـ ٦٠).
- «تخريج مجلس إملاء أبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة» منه نسخة في الظاهرية مجموع ۱۱۷ (۲۱).
- "التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم طبع بمطبعة التوفيق بدمشق، ١٣٤٦ه، وعُنِي بنشره حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى؛ وطبع بتحقيق كاظم المظفر في النجف سنة ١٩٦٦م. وفي القاهرة بتحقيق الدكتور محمد عبدالرحيم عسيلان، وأخيراً طبع بعنايتي لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر، ليماسول، قبرص ١٤٢٠هـ = 199٩م.
- «التفصيل لمبهم المراسيل» منه نسخة باختصار النووي في الإسكوريال رقم: ١٥٩٧.
- «تقييد العلم» طبع بتحقيق يوسف العش، ونشره المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة ١٩٤٩م؛ وصور عدة مرات ببيروت وحلب.
- "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم" طبع بتحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس بدمشق، ١٩٨٥م، جزآن.
  - «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» في ثمانية أجزاء.
    - ـ «التنبيه والتوقيف على فضائل الخريف».

- «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» طبع بتحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ١٩٨٣م، وطبع أيضاً بتحقيقين آخرين.
- "الجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم في الصلاة» منه مختصر بخط الذهبي في الظاهرية مجموع ٥٥ (١٣١ ـ ١٣١)، طبع المختصر ضمن "ست رسائل للذهبي».
  - حديث: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن».
- «حديث جعفر بن حيّان» منه نسخة في الظاهرية رقم ٣٩٠ حديث.
- "حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه" وهو حديث "أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ" منه نسخة في الظاهرية مجموع ١١٥ (الأوراق ١٠ ـ ١٨)؛ انظر: "روايات الستة من التابعين بضعهم عن بعض"؛ وطبع بتحقيق محمد بن رزق بن طرهوني سنة ١٤١٢ه، دار فواز للنشر والتوزيع.
  - «حديث عبدالرحمٰن بن سَمُرَة وطرقه» في جزئين.
    - «حديث النزول».
    - حديث «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً».
      - «الحيل» في أربعة أجزاء.
  - «الدلائل والشواهد على صحة العمل بخبر الواحد».
- «ذكر صلاة التسبيح والأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ فيها واختلاف ألفاظ الناقلين» منه نسخة في الظاهرية حديث ١٣٤/٢٧٩

- «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب» في مجلد.
  - ـ «الرباعيات» في ثلاثة أجزاء.
- «الرحلة في طلب الحديث» طبع ضمن «مجموعة رسائل في علوم الحديث» بعناية صبحي البدري السامرائي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٩٦٩م؛ ثم طبع بتحقيق الدكتور نور الدين عتر بدار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٧٥م.
  - «الرواة عن شعبة» في ثمانية أجزاء.
- «الرواة عن مالك بن أنس وذكر حديث لكل منهم» في تسعة أجزاء.
- «روايات الستة من التابعين بعضهم عن بعض» انظر: «حديث الستة من التابعين وذكر طرقه» وهو حديث: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ».
  - ـ «روايات الصحابة عن التابعين» في جزء.
    - ـ «رواية الآباء عن الأبناء» في جزء.
- «رياض الأنس إلى حضائر القدس» قال عنه يوسف العش: وليس فيه شيء من نَفَس الخطيب، ويبعد أن يكون له. اه منه نسخة في الظاهرية تفسير ١٣٢ (١٤٤).
- «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ واحد»
   في تسعة أجزاء. طبع في الرياض.
- «السنن» منه نسخة مختصرة باختصار الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري في دار الكتب المصرية رقم: ٤٨٥ حديث، ويقول العش صفحة: ١٢٧: إنه من مروياته لا من مصنفاته.

- «شرف أصحاب الحديث» طبع بتحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي، ونشرته كلية الإلهيات بجامعة أنقرة سنة ١٩٧١م، وصور عدة مرات في بيروت.
  - «طُرُق حديث قبض العلم» في ثلاثة أجزاء.
    - «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
      - ـ «عوالى مالك بن أنس».
      - «الغسل للجمعة» في جزئين.
- «غُنْيَةُ الملتمس في إيضاح الملتبس» في مجلد. منه نسخة في مكتبة برلين رقم: ١٠٥٩، وأخرى في المكتبة الآصفية في الهند ٣٢٨/٣، ١٩١؛ مكتوبة سنة ١٣٣٥هـ، عدد صفحاتها: ٢٩٣.
- «الفصل للوصل المدرج في النقل» في تسعة أجزاء. منه نسخة في مكتبة السلطان أحمد الثالث في إستانبول رقم ٧٣٢/٦١٢ في ٣٠٤ صفحة.
- «الفقيه والمتفقه» طبع بعناية إسماعيل الأنصاري، مطابع القصيم، الرياض، ١٣٨٩هـ، وأعيد طبعه بدار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٧٥م.
  - . «الفنون».
  - «فوائد النسب».
  - «القضاء باليمين مع الشاهد» في جزئين.
- «القنوت والآثار المروية فيه على اختلافها وترتيبها على مذهب الشافعي» في ثلاثة أجزاء.
  - «القول في علم النجوم» في جزء.

- . «كشف الأسرار».
- «الكفاية في علم الرواية» طبع عدة طبعات، أولاها في حيدر آباد الدكن سنة ١٣٥٧هـ وصور عدة مرات ببيروت، ثم في القاهرة بعناية عبدالحليم محمد عبدالحليم وعبدالرحمن حسن محمود في مطبعة السعادة ١٩٧٢م، وبتحقيق محمود طحان.
  - ـ «المتفق [خطأ ولفظأ] والمفترق» في ستة عشر جزءاً.
  - «مجموع حديث أبي إسحاق الشيباني» في ثلاثة أجزاء.
- «مجموع حديث محمد بن جحادة وبيان بن بشر وصفوان بن سُلَيْم ومطر الوراق ومِسْعَر بن كدام».
  - «مجموع حديث [مسند] محمد بن سوقة» في ثلاثة أجزاء.
- "مسألة الاحتجاج للشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظيم جهلهم عليه" في جزء. منه نسخة في الظاهرية عام ٤٤٩٢ (الأوراق: ١ ـ ١٣)؛ وأخرى في مكتبة داماد زاده رقم ٣٠؛ وطبع بتحقيق الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر سنة ١٤٠٠هـ بالسعودية.
- «مسألة الكلام في الصفات» منه نسخة في الظاهرية مجموع ١٦ (الأوراق: ٤٣ ـ ٤٤).
- «المسلسلات» في ثلاثة أجزاء؛ طبع بتحقيق عبدالله بن يوسف الجديع في مجلة الحكمة، العدد الأول، صفحة ٢٨٩ وما بعدها.
- «مسلسل العيدين» طبع بتحقيق مجدي السيد مع «مسلسل العيدين» للكتاني.
  - «مسند أبي إسحاق الشيباني».

- «مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» في جزء.
  - «مسند بنان بن بشر».
  - «مسند صفوان بن سليم».
  - ـ «مسند صفوان بن عسّال».
  - «مسند محمد بن جحادة».
    - «مسند محمد بن سوقة».
      - «مسند مسعر بن کدام».
        - ـ «مسند مطر الوراق».
  - «مسند نعيم بن حمّاد الغطفاني» في جزء.
    - «معجم الرواة عن شعبة».
    - «معجم الرواة عن مالك».
  - «المكمل في بيان المهمل» في ثمانية أجزاء.
    - ـ «من حدث ونسي» في جزء.
- «من وافقت كنيته اسم أبيه مما لا يؤمن وقوع الخطأ فيه» في ثلاثة أجزاء، وطبع انتخاب علاء مغلطاي بتحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، مركز المخطوطات والتراث بالكويت، ١٩٨٨م.
  - «مناقب أحمد ابن حنبل».
    - «مناقب الشافعي».
- «منتخب من حديث أبي بكر الشيرازي وغيره» منه نسخة في الظاهرية حديث ٣٣٠ (الأوراق: ٢٧ ـ ٣٥).

- «المنتخب من الزهد والرقائق» منه نسخة في الظاهرية مجموع ٢٨ (الأوراق: ١٦٥ ـ ١٨١). عليم
- «المنتقى من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب للشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم بن العباس ابن أبي الجن الحسني» في ٢٠ جزءاً. منه قطع في الظاهرية؛ من الجزء الثامن مجموع (٤) (٤٦) ٢، والجزء الثالث عشر مجموع ١٤٠ (١٣٩) والجزء الرابع عشر مجموع ٤٠ (١٧٨).
  - \_ «المؤتلف والمختلف».
- «المؤتلف في تكملة المختلف والمؤتلف [للدارقطني]» في أربعة وعشرين جزءاً.
- «موضح أوهام الجمع والتفريق» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠، في مجلدين في ٩٥٢ صفحة.
- «نصيحة أهل الحديث» طبع مختصرها ضمن «مجموعة رسائل في علوم الحديث» بعناية صبحي البدري السامرائي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٩٦٩م؛ وطبعت بتحقيق عبدالكريم أحمد الوريكات، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ١٩٨٨م.
- «نهج [منهج] الصواب في أن التسمية آية من فاتحة الكتاب» في جزئين.
  - ـ «النهي عن يوم الشك» في جزء.
    - ـ «الوضوء من مس الذكر».
- «الوفيات» ذكره بروكلمان وأن محمد هدايت حسين نشره في

جريدة الجمعية الآسيوية في البنغال JASB Journal & proceeding of البنغال the Asiatic Society of Bengal عام ١٩١٢ الصفحات: ١ ـ ٣٨٠ ونسب عند غيره فقط للخطيب فليحرر.

## كتاب البخلاء للخطيب البغدادي

مخطوطة الكتاب محفوظة في المكتبة البريطانية بلندن، تحت رقم: ٣١٣٧ شرقيات، وهي في ٦٠ ورقة،

طبع في بغداد سنة ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي وأحمد ناجي القيسي.

سبق الخطيب البغدادي في التأليف في «البخلاء»:

أبو سعيد عبدالملك بن قُرَيْب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي (١٢٢ ـ ٢١٦هـ = ٧٤٠ ـ ٨٣١م). وقد كان بَخيلًا، فكان يجمع أحاديث البخلاء، ويتحدَّثُ بها، ويوصي بها ولده. راجع الخبر رقم: ١١٤.

أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله المَدَائني (١٣٥ ـ ٢٢٥هـ = ٨٤٠ ـ ٨٤٠ .

أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنَّى التيمي بالولاء البصري النحوي (١١٠ ـ - ٢٠٩هـ = ٧٢٨م) كان شعوبياً يبغض العرب، ألّف في «مثالب العرب» و «مآثر العرب».

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، الشهير بالجاحظ (١٦٣ ـ ٢٥٥هـ = ٧٨٠ ـ ٨٦٩م). ويبدو أن الخطيب البغدادي لم يطلع عليه بشكل مباشر، راجع الخبر رقم: ١٦٠ والتعليق عليه.

كان أسلوب الخطيب البغدادي هو الاهتمام بجَمْعِ الأخبار وتنسيقها وضَمّها في أبواب، وتَرَكَ الروايات والنصوص تعبّرُ دون أن يتدَخّل

المؤلف بالشرح والتحليل والتعليل. وهو منهج الخطيب في مؤلَّفاته، بل هو منهج المحدِّثين الذي ينسلك الخطيب البغدادي ضمن عِقْدهم.

ويضم هذا الكتاب أحاديث نبوية وآثاراً في التفسير وشرحَ الحديث النبوي وأخباراً أدبية وتاريخية، كل ذلك مروي بالأسانيد.

## مصادر كتاب «البخلاء»:

- أبو سعيد عبدالملك بن قُرَيْب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي (١٢٢ ـ ٢١٦ه = ٧٤٠ ـ ٨٣١م).
- أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله المَدَائِنِي (١٣٥ ـ ٢٧٥هـ =
   ٧٥٧ ـ ٨٤٠ ـ).
- أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثَنَّى التيمي بالولاء البصري النحوي (١١٠ ـ ٢٠٩هـ).
- أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، الشهير بالجاحظ (١٦٣ ـ ٢٥٥ه = ٧٨٠ ـ ٨٦٩م).

ويبدو أنه روى عن هؤلاء الأربعة بالواسطة، فلا يشعر القارىء بما يدُّلُ أو يشيرُ بوقوع هذه الكتب للخطيب البغدادي.

- «الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي الأصفهاني (٣٨٤ ـ ٣٥٦هـ = ٨٩٧ ـ ٩٦٧م).
- أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني (٢٩٧ ـ ٣٨٨هـ = ٩١٠ ـ ٩٩٤) صاحب «معجم الشعراء» وغيره.
- جحظة البَرْمَكِي أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد ابن بَرْمَك (٢٢٤ ـ ٣٢٤هـ = ٨٣٩ ـ ٩٣٦ م).

- الصّولي، أبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صُول (١٧٦ ـ 73 هـ 73 مـ 73 مـ
- ابن درید محمد بن الحسن بن دُرَیْد الأزدي، أبو بکر ( $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$ ).
- عبدالله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم بن الرشيد العباسي، المعروف بابن المعتز، والملقب به المرتضي بالله (72 79 هـ = 79 هـ = 79 م).
- المبرّد محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرّد (٩١٠ ـ ٢٨٩هـ = ٨٢٦ ـ ٨٩٩م).
- محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر ابن الأنباري ( $\Upsilon$ ۷۱)  $\Upsilon$ ۸۸  $\Upsilon$ ۸  $\Upsilon$ ۸۸  $\Upsilon$ ۸  $\Upsilon$ ۸۸  $\Upsilon$ ۸  $\Upsilon$   $\Upsilon$ ۸  $\Upsilon$ ۸ -
- دِعْبِل بن علي بن رزين الخُزَاعِي، أبو علي (١٤٨ ـ ٢٤٦هـ =
   ٧٦٥ ـ ٨٦٠م).
- عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان، القرشي الأموي البغدادي، أبو بكر، المعروف بابن أبي الدنيا ( $1.4 \times 1.00$  1.00

وكل هؤلاء لم يشر الخطيب البغدادي إلى مصنفاتهم التي نَقَلَ عنها.

#### هذا الكتاب:

ميزة الخطيب البغدادي رحمه الله أنه محدِّثُ كبيرٌ ومؤرِّخٌ عظيم، وبالتالي فإنَّ كتابَه لم يخرِجْ عن كون مؤلفه محدِّثاً ومؤرِّخاً، لذلك حرص على إيراد السند لكل خبر أوْرَدَه، وكذلك مارس الصنعة

الحديثية فيه، خاصة في بدايته حيث بدأ الكتاب بالأخبار الواردة عن الرسول على فعد فعد فعرف ألكت الواحد إن كان في بعض طرقه زيادة كلمة أو جملة تحمل معنى زائداً، أو تفيد في درجة الحكم على الحديث. ولعل هذه الصنعة كانت تنقص المحققين للطبعة الأولى، لذلك كان المجال واسعاً لمنتقديهم من خلال تخريجهم للأخبار أو تعليقهم عليها، لكن لا يسع المرء إلا شكرهم على جهدهم حيث وفروا نصاً جيداً للباحثين.

وكذلك لكون المؤلف محدِّثاً لم يخرج الكتاب عن كونه مجموعة أخبار منقولة بالسند، لم يذكر في أولها مقدمة للكتاب تحوي مقاصد المؤلِّفين كما هي عادة الأدباء مثلاً، وكذلك لم ينه كتابه بخاتمة. والكتاب لم يخلو من الأخبار الأدبية والقصائد الشعرية، لكنها وردت بصيغة الأخبار، فهذا الطابع هو الغالب على المحدِّثين.

# هذه الطبعة:

هي إعادة طبع لكتاب «البخلاء» للخطيب البغدادي، وتختلف هذه الطبعة عن الطبعة البغدادية باختلاف بعض القراءات، وذكرت في الهامش فقط الذي يساعد على إعطاء الباحث صورة عن المخطوط. وأما الإحالات وذكر المصادر فقد اكتفيت بذكر المفيد ضمن متن الكتاب مع تمييزه بحصره بمعقوفين []، كما حرصت على صحة النص وضبطه عند الإشكال.

وفي الختام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا للخير ويستعملنا صالحاً ويرحمنا ويغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دمشق في ۳/۳/۱م بسّام عبدالوهّاب الجابي



## الجزء الأول مــن «كتاب البخلاء»

#### تا'ليسف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي

- رواية أبي منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خُيْرُون، إجازةً عنه.
- رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد الدارقزِّي، سماعاً منه.
- رواية شيخنا المسند عز الدين أبي العزّ عبدالعزيز بن أبي محمد عبدالمنعم بن عليّ بن نصر بن منصور بن الصيقل الحرّانيّ عنه.

[۱/ظ].





أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد البَغْدادِي، قراءة عليه وأنا أسمع، في يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان سنة ست مئة ببغداد، قال: أنبأنا أبو منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خَيْرون، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب الحافظ، إجازة، قَالَ:

# ا ــ ذِكرُ الروايات عن رسول الله ﷺ في البخل ووصفه وعيبه وذمّه والتحذير منه (۱) والاستعادة بالله منه

ا - أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن المجهّز، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن وأبو الحسين محمد بن الفضل القطّان، وأبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السُكّرِي، وأبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنه» بدلًا من: «منه».

إبراهيم بن مخلد البَزَّاز، قال(١):

وأنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصَّفّار، حدثنا الحسن بن عُرَفة، حدثنا عمر بن عبدالرحمن أبو حفص الأبّار، عن محمد بن جُحَادة (٢)، عن بكر بن عبدالله المُزَنِيّ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه، عن النبيِّ عَلَيْ ، قال: «إِيَّاكُمُ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ ٱلْفَاحِشَ وَلَا للمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٱلشَّحُ: أَمَرَهُمْ بِٱلْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا». وَأَمَرَهُمْ بِٱلْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا».

٢ ـ أخبرنا أبو نُعيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بإصْبَهان، حَدَّثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حَدَّثنا يونس بن حبيب، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة والمسعودي، عن عمرو بن مرّة، قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدِّثُ عن أبي كثير الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قَالَ: يوم أَبي كثير الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَٱلظُّلْمَ فَإِنَّ الظُلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيّامَةِ، وَإِيّاكُمْ وَٱلظُّلْمَ فُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيّامَةِ، وَإِيّاكُمْ وَٱلظُلْمَ فُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيّامَةِ، وَإِيّاكُمْ وَٱلْفُحْشَ وَلَا ٱلْتَقَحُّشَ، وَإِيّاكُمْ وَٱلْفُحْشَ وَلَا ٱلْتَقَحُّشَ، وَإِيّاكُمْ وَالشَّحِّ، فَإِنّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، أَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِاللّهُ كُلُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، أَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِاللّهُ بُورِ فَقَجَرُوا» [ابن حبان، رقم: ٢٧٥٠ و٢٥٥؛ الطيالسي، رقم: ٢٢٧١؛ «مسند أحمد»، رقم: ٢٤٥١ و٢٥٩٣ الطيالسي، رقم: ٢٢٧١؛ «مسند أحمد»، رقم: ٢٤٥١ و٢٥٩٣.

٣ \_ أخبرنا مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد المَتُّوثي (٣)، أنبأنا أبو

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «قالوا».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «ححادة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المتوني».

سهل أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطّان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القَاضِي، حدثنا إسماعيل ابن أبى أُويْس، قَالَ: حدَّثنِي أخي، عن سُلَيْمان بن بلال، عن ثَوَر بن مزيد؛ وَأَخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السّرّاج، وأبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم الحُرْضِي؛ كلاهما بنيسابور؛ قالا: حَدَّثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب الأصم، حدَّثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبدالله بن وَهْب، حدثنا سُلَيْمَان بن بِلال، قال: حدَّثني ثور، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيِّ عَلَيْرٌ قال: "إِيَّاكُمْ وَٱلْفُحْشَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَاحِشَ ٱلْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَٱلْظُّلْمَ، فَإِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ ظُلْمةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ وَٱلْبُخْلَ» وقال ابن أبي أويس: «وإياكم والبخلَ»، ولم يذكر «الشُّحَّ» «فَإِنَّهُ دعا مَنْ قَبْلَكُمْ إِلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، فَقَطَعُوها، ودَعَاهُمْ إلىٰ أَنْ يَسْتَحِلُوا مَحَارِمَهُمْ، فَاسْتَحَلُّوهَا، ودَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَسْفِكُوا دِماءَهُمْ، فَسَفَكُوها» [ابن حبان، رقم: ۱۷۷٥ و۲۲۶۸].

لم عبدالله بن على بن محمد بن عبدالله بن بشران المُعَدّل، أَنْبَأْنا أبو على الحسين بن صفوان البَرْذَعي، قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدّنيا، قال: حدَّثني سلمة بن شبيب، حدَّثنا مروان بن محمد، عن أبي لَهِيعَة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قَالَ رسولُ الله عَيْلِيَّة: "نَجَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِٱلْيَقِينِ وَٱلرُّهْدِ، وَهَاكَ آخِرُ هذهِ الْأُمَة بِالْبُخْل وَالْأَمَل» [«كنز العمال»، رقم: ٧٣٨٨].

• - أخبرنا أبو القاسم عُبيدالله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، أُنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الفتح الجِلِّي، حدَّثنا محمد بن

سفيان الصفّار بالمَصِيصة، حدَّثنا سعيد بن رحمة، قالَ: سمعت ابْنَ المُبَارَكِ، عن موسى بن علي بن رَباح [٢/ظ]، قالَ: سَمِعْتُ أبي يقول: سمعت عبدالعزيز بن مروان يحدُّث عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحِّ هَالِعٌ وَجُبْنُ خَالِعٌ» [«مسند أحمد» ٢/٢٠ و ٣٢٠٠، ابن حبان، رقم: ٣٢٣٩؛ أبو داود، رقم: ٢٥١١].

7 ـ أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحقّار، أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصقّار، حدَّثنا العبّاس بن محمد الدوري، حدثنا منصور بن محمد بن سلمة، حدثنا عصام بن طَليق<sup>(۱)</sup>، قال: حدّثني شُعيْب بن العلاء، قال: سَمِعْتُ أبا هُريرة يقولُ: قُتِلَ وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَهِيداً فَبَكَتْهُ بَاكِيَةٌ، فقالت: وَاشَهِيدَاهُ! فقالَ النَّبِيُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَهِيداً فَبَكَتْهُ بَاكِيَةٌ، فقالت: وَاشَهِيدَاهُ! فقالَ النَّبِيُ عَلَيْ هَوْمَا يُدْرِيكِ أَنَّهُ شَهِيدً؟ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ فقالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ (مجمع الزوائد، ٣٠٧/٢٠ و٣٠٣].

#### ٢ ـ استعادة النبي على الله من البخل

٧ - أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقرى، أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد، حدثنا جعفر الصائغ، وإبراهيم بن إسحاق، وأحمد بن محمد بن عيسى؛ قالوا: حَدَّثنا أبو غسان، حدَّثنا إسرائيل.

(ح) وأنبأنا أبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمد التميميّ وأبو

<sup>(</sup>١) كتب على هامش الأصل: «طلق».

محمد الحسن بن عليّ بن محمد الجوهريّ؛ قالا: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطِيعي، حدَّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثني أبي، حدَّثنا أبو سعيد ـ يعني مولى بني هاشم ـ وحسين بن محمد؛ قالا: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر، أنَّ النبيّ عَلَيْ كان يتعوَّذُ من خَمْسِ: "مِنَ البُخلِ، والجُبْنِ، وفِئنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وسُوءِ العُمُرِ». لفظ ابن حنبل [«مسند أحمد»، رقم: ١٤٦، النسائي، رقم: ٣٤٤٥ و ١٨٥٠ ابن حنبل [«مسند أحمد»، رقم: ١٤٦، النسائي، رقم: ١٥٣٩؛ ابن ماجه، رقم: ٣٨٤٤.

٨ - أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة، حدَّثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البَخْتَري المادرائي<sup>(١)</sup>، حدَّثنا علي بن سهل، حدَّثنا أبو النصر، حدَّثنا شعبة.

(ح) وأنبأنا أبو نصر أحمد بن عليّ بن عبدوس الجَصَّاص الأهْوَاذِيّ واللَّفْظُ لَه، أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَراني، حدَّثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدَّثنا آدم، حدَّثنا شعبة، عن عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد [٣/و]: أنَّهُ كانَ يأمُرُ بخَمْس، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ : «ٱللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يَأْمُرُ بخَمْس، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ : «ٱللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدً إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ» [البخاري، رقم: وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ» [البخاري، رقم: ٢٨٢٢؛ الترمذي، رقم: ٣٥٦٧].

٩ \_ أَخْبَرَنَا هلالُ بن محمد بن جعفر الحَفَّار، أنبأنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المادراي».

محمد الصفّار، حَدَّثنا محمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، حدَّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حُميد الطويل، عن أنس.

(ح) أنبأنا أبو القاسم عبدالرحمن بن عُبيدالله بن عبدالله بن محمد بن الحسن النَّجَاد، محمد بن الحسين الحَرْبي، أنبَأنا أحمد بن سليمان بن الحسن النَّجَاد، حدَّثنا الحارث بن محمد التَّمِيمِيّ، حدَّثنا خلف بن الوليد الجوهريّ، أنبأنا أبو جَعْفر الرَّازِيّ، عن حميد الطَّويل، عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كان يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ». زَادَ ٱلْحَرْبِيّ: «وَالْهَرَمِ»، ثُمَّ اتَّفَقَا: «وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَعَذَابِ وَالْبُحْلِ». زَادَ ٱلْحَرْبِيّ: «وَالْهَرَمِ»، ثُمَّ اتَّفَقَا: «وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَعَذَابِ الْفَبْرِ» [البخاري، رقم: ٣٨٢٠؛ الترمذي، رقم: ٣٤٨٤ و ٣٤٨٠؛ الترمذي، رقم: ٣٤٨٤ و ٣٤٨٠؛ النسائي، رقم: ١٣٣٧١].

### ٣ ـ نَفْيُ النبي ﷺ البُخْلَ عن نَفْسِهِ

البزاز بالبصرة، حدَّثنا أبو عليّ الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوِيّ، البزاز بالبصرة، حدَّثنا أبو عليّ الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوِيّ، حدَّثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، حدثني عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شِهَاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، أن محمد بن جبير قالَ: أخبرني جُبَيْر بن مُطْعِم أنّه بَيْنا هو يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ومَعَهُ الناسُ مَقْفَلَهُ من حُنين عَلقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ الأعرابُ يسْألُونَهُ حتى اضطرُّوه إلى سَمُرَةٍ، فَحَطِفَتْ رداءَه، فَوقَفَ رسولُ اللَّهِ عَيْقٍ! فقال: «أَعْطُونِي رِدَائي، لَوْ كَانَ لِي عَدَد هذه العِضَاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونَنِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوباً وَلا جَباناً» [البخاري، رقم: ٢٨٢١].

11 - أخبرنا أبو بَكْرِ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارِزْمي، قال: قُرِىءَ على أبي بكر محمد بن جعفر بن الهيثم وأنا أسمع: حدَّثكم إبراهيم الحَرْبيّ، حدَّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدَّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وَائِل، عن سلمان بن رَبِيعة، قال: قال عُمَرُ: قَسَمَ النبي ﷺ، فقُلْتُ: غَيْرُ هَوَلاءِ [٣/ظ] كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ، قال: "إِنَّهُمْ يُخَيِّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِٱلفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ قِلَاءِ [مسلم، رقم: ١٠٥٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلته».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «فلم».

17 ـ أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكي بن عثمان الأُزْدِي المِصْرِيّ بدمشق، أنبأنا القاضي أبو الحسن عليّ بن محمد بن إسحاق الحَلَبي، حدثنا جعفر بن أحمد بن مروان الوَزَّان بِحَلَب، حدثنا أيوب بن محمد الوَزَان، حدَّثنا مَعْمَر بن سُلَيْمان، حدَّثنا عبدالله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سُفْيان، عن جَابِر، قال: دَخَلَ رَجُلان على رَسُولِ الله ﷺ، فاسْتَعانا(۱) في شَيْء، فأعانَهُمَا بِدِينَارَيْن، فَدَخَلَ على رَسُولِ الله ﷺ، فاسْتَعانا(۱) في شَيْء، فأعانَهُمَا بِدِينَارَيْن، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فقالَ: يَا رَسُولَ (۲) اللَّهِ! رَأَيْتُ فلاناً وفلاناً خَرَجا مِنْ عِنْدِكَ، فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْراً. قَالَ: «لَكِنَ فلاناً وفلاناً خَرَجا مِنْ عِنْدِكَ، فَإِذَا هُمَا يُثُولُ خَيْراً. قَالَ: «لَكِنَ فلاناً"، ما يَقُولُ ذَاكَ، وَقَدْ أَعْنَهُ مَا بَيْنَ عَشَرة إلى مِثَةٍ، فَمَا يَقُولُ ذَاكُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّها لَهُ نَارٌ؟ قال: «فَمُنَا أَصْنَعُ؟ رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّها لَهُ نَارٌ؟ قال: «فَمُنَا أَصْنَعُ؟ رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّها لَهُ نَارٌ؟ قال: «فَمَا أَصْنَعُ؟ يَلُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَىٰ اللَّهُ لِي البُخْلَ» [«مجمع الزوائد»، رقم: يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَىٰ اللَّهُ لِي البُخْلَ» [«مجمع الزوائد»، رقم: يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَىٰ اللَّهُ لِي البُخْلَ» [«مجمع الزوائد»، رقم: يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَىٰ اللَّهُ لِي البُخْلَ» [«مجمع الزوائد»، رقم:

# ٤ ــ وصف رسول الله ﷺ السخاء والبخل

1٤ - أخبرنا أبو البركات يحيى بن محمد بن الحسين المؤدّب محمد أبو الفضل محمد [٤/و] بن عبدالله بن محمد الشَّيْبَانِي، حدَّثنا أبو عبدالله جَعْفَر بن محمد بن جعفر الحَسَنِي، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاستعا».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «يرسول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فلان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المؤذن»، والمثبت من هامشه.

أيوب بن محمد بن فروّخ الوَزّان بالرَّقَةِ، حدَّثنا سعيد بن مسلمة، عن جعفر بن محمد، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جَدِّه، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "إِنَّ السَّخَاءَ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ ٱلْجَنَّةِ، لَهَا أَغْصَانٌ مُدْلَاةٌ فِي ٱلدُّنْيَا؛ فَمَنْ كَانَ سَخِيّاً تَعَلَّقَ بِغُضْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَسَاقَهُ ذَلِكَ ٱلْغُصْنُ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ. وَٱلْبُخُلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ ٱلنَّارِ، لَهَا فَسَاقَهُ ذَلِكَ ٱلْغُصْنُ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ. وَٱلْبُخُلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ ٱلنَّارِ، لَهَا أَغْصَانِهَا، أَغْصَانُ إلى ٱلدُّنيا؛ فَمَن كَانَ بَخِيلًا تَعلَّقَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا، أَغْصَانِهَا، فَسَاقَهُ ذَلِكَ ٱلْغُصْنُ إلىٰ النَّارِ» ["تاريخ بغداد» ٢٥٤/١؛ "كنز العمال» فَسَاقَهُ ذَلِكَ ٱلْغُصْنُ إلىٰ النَّارِ» ["تاريخ بغداد» ٢٥٤/١؛ "كنز العمال» رقم: ١٩٩٧٧.

10 ـ قال أبو عبدالله الحَسنِي: فحدَّثَني شَيْخُ من أهْلِنا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ حَدِيثَ السَّخاء والبُخْلِ، قال: فَقَالَ أبو عبدالله: لَيْسَ السَّخِيُّ المُبَذِّرُ الَّذِي يُنفِقُ مالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّه، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُنفِقُ مالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّه، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُنفِقُ مالِه مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ اللَّذِي يُؤَدِّي إلى اللَّهِ مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، وَالبَخِيلُ الَّذِي لا يُؤدِّي حَقَّ ٱللَّهِ فِي مَالِه.

17 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن هارون الواعِظ، حَدَّثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشَّافِعي، حدثنا الحسن بن عبدالله القطّان، حدثنا أبو تَقِيّ والفتح بن مسْكويه.

(ح) وَأَنبأنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بِصُور، أَنبأنا محمد بن الحسين بن عبدان الصَّيْرفي، حدثنا أبو بكر ابن غيلان الخَزَّاز، حدثنا الحسن بن الجنيد.

(ح) وأنبأنا أبو القاسم سلامة بن الحسين المقرىء الخَفَّاف، وأبو طالب عمر بن محمد بن عبدالله المؤذن(١)؛ قالا: أنبأنا أبو الحسن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المؤدب»، والمثبت من هامشه.

عليّ بن عمر بن أحمد الحافظ، حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، حدثنا محمد بن غالب بأنطاكية؛ قالا: حدثنا سعيد بن مسلمة، عن جعفر بن محمد؛ وفي حديث الواعظ قالَ: أنبأنا جعفر بن محمد؛ عن أبيه، عن جَدّه، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «السَّجَاءُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ، أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَنْ أَخَذَ بِغُصْنِ مِنْهَا قَادَهُ ذَلِكَ الغُصْنُ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ؛ وَٱلْبُخُلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ النَّانِ، أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَنْ أَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا قَادَهُ لَلْكَ الغُصْنُ إلى النَّارِ، أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّياتٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَمَنْ أَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا قَادَهُ لَلْكَ الغُصْنُ إلى النَّارِ» [راجع الخبر، رقم: ١٤] [٤/ظ] واللفظ لحديث عليّ بن عمر.

1٧ - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عمر المَقْرِىء، حدَّثنا جِبْرائِيل بن مجاعة محمد بن الحسن بن زياد النقاش المُقْرِىء، حدَّثنا جِبْرائِيل بن مجاعة السَّمَزقنديّ، حدثنا محمد بن عمر السُويقي أبو عبدالله، حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز ابن أبي رَوّاد، عن أبيه، عن عطاء ابن أبي رَباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «الجُودُ مِنْ جُودِ اللَّهِ تعالى، فَجُودوا يَجُدِ اللَّهُ لَكُمْ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْجُودَ فَجَعَلَهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَجَعَل أُسَّهُ رَاسِخاً فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ طُوبَى، وَشَدَّ أَغْصَانَهَا بِغُصْنِ مِنْها أَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّة، أَلَا إِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي بِغُصْنِ مِنْها أَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّة، أَلَا إِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي بِغُصْنِ مِنْها أَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّة، أَلَا إِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الْجَنْةِ. وَخَلَقَ البُخْلَ مِنْ مَقْتِهِ، وَجَعَلَ أُسَّهُ رَاسِخاً فِي أَصْلِ شَجَرِة النَّارَ» وَحَلَقَ البُخْلَ مِنْ مَقْتِهِ، وَجَعَلَ أُسَّهُ رَاسِخاً فِي أَصْلِ شَجَرِة النَّارَ، وَلا إِنَّ البُخْلَ مِنَ ٱلْكُفْرُ فِي النَّارِ» [«كنز العمال»، رقم: النَّارَ، أَلَا إِنَّ البُخْلَ مِنَ ٱلْكُفْرِ، وَالكُفْرُ فِي النَّارِ» [«كنز العمال»، رقم: النَّارَ، أَلا إِنَّ البُخْلَ مِنَ ٱلْكُفْرِ، وَالكُفْرُ فِي النَّارِ» [«كنز العمال»، رقم:

١٨ ـ أخبرنا أبو عبيد محمد ابن أبي نصر النيسابوري، أنبأنا أبو

عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، أنبأنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو وهب الحرَّانيّ الوليد بن عبدالملك، قال: حَدَّثني يَعلىٰ بن الأشدق، عن عبدالله بن جراد، قَالَ: قَالَ: رَسولُ اللَّهِ عَلَيْ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي ٱلْجَنَّةِ، فَلا يَلِجُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا سَخِيٌ؛ وَٱلْبُحْلُ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي النَّارِ، فَلا يَلِجُ النَّارَ إِلَّا بَخِيلٌ» [«كنز العمال» رقم: ١٦٢٠٧].

### ٥ ـ ضَرْبُ النَّبِيٰ ﷺ مَثَلَ البخيل

19 ـ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزق البَرّاز، أنبأنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن عليّ بن حرب الطائيّ المَوْصِليّ، حدثنا عليّ بن حرب، حدثنا سفيان، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَثلُ المُنْفِقِ وَٱلْبَخِيلِ مَثلُ رَجُلَيْنِ عليهما جُنّتانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ لَدُنْ ثَدْيِهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ المُنْفِقُ يُنْفِقُ، فَاتَسَعَتْ عَلَيْهِ ٱلدُرْعُ، وَمَرَّتْ تَجِنُ بَنَانَهُ، وَإِنْ أَرَادَ البَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، حَتَّىٰ أَخَذَتْ بِتَرْقُوتِهِ أَوْ بِتَرَاقِيهِ فَهُو يُوسِعُهَا [٥/و] وَلَا تَتَسِع البخاري، رقم: ١٤٤٤؛ مسلم، رقم: ٢٩١٧].

۲۰ ـ أخبرنا عليّ بن محمد بن عبدالله بن بشران المعدّل، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، حدَّثنا سعدان بن نصر، حدَّثنا سفيان بن عُيئنة.

(ح) وأنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحَرَشي بنيسابور، حدَّ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأَصَم، أنبأنا الربيع بن سليمان المرادي، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المُنْفِقِ والبَخِيل كَمَثَلِ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ لَدُنِ ثَدْيَيْهِمَا إلىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ

المُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، أَوْ مَرَّتْ تَجِنُ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ ٱلْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّىٰ تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ، أَوْ ترقُوتِهِ؛ فَهُوَ يُوسِعُهَا وَلَا تَتَّسِع» [البخاري، رقم: ١٤٤٤؛ مسلم، رقم: ١٠٢١]. لفظ حديث الشافعي.

القاضي، وأبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارى، وأبو علي الفاضي، وأبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارى، وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز؛ قال أحمد: حَدَّثنا، وقالا: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي؛ حدثنا الحارث بن محمد، زاد أحمد: ابن أبي أسامة، ثُمَّ اتَّفَقُوا. قال: حدَّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأغرج، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ: «مَثلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ كَمَثلِ وَبُلَيْنِ عَلَيْهِما جُنَّنَانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ تَرَاقِيهِمَا إلى ثُديهِمَا \_ وقال أحمد: إلى أَيْدِيهِمَا \_، فَأَمًا المُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ نَفَقَةً إِلّا اشْتِحْكَاماً» [راجع «مسند يُوسِعُها عَلَيْهِ، وَأَمًا المُنْفِقُ فَلا تَرْدَادُ عَلَيْهِ إِلّا اسْتِحْكَاماً» [راجع «مسند الشافعي»، رقم: ٦٠٨].

# الرواية عن النبي ﷺ أن طعامَ البخيل داءُ

النَّيْسابوري، بالبَصْرَةِ، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله بن سهل الفارسي، حدَّثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن سعيد الجُهَنِي.

<sup>(</sup>١) حَلَقَةُ، جمعها حَلَقُ وحِلَقُ: كلّ ما استدار.

(ح) أنبأنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التَّنُوخِيّ، قال: [٥/ظ] حدَّثنا صدقة بن علي بن محمد بن المؤمّل التَّميميّ الموصليّ، حدَّثنا أحمد بن عبدالرحمن بن واقد التنوخيّ ببيروت، قالا: حدَّثنا بكر بن سهل، ـ زاد النَّيسابوري: ابن إسماعيل، ثم اتَّفَقا ـ الدِّمْياطِي، حدثنا عبدالله بن يوسف التَّنيسي.

(ح) وأنبأنا أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسن بن بُندار بن المثنَّىٰ الأَسْتَراباذيّ، ببَيْت المقْدِس، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، حدثنا حَبُوش بن رزق الله المصري، حدثنا عبدالله بن يوسف، حدثنا مالك، \_ زادَ التَّنوخيّ: ابن أنس، ثم اتَّفَقُوا \_، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "طَعامُ السَّخِيّ دَوَاءً» \_ وقال التَّنُوخِيّ: "شِفَاء» \_ "وَطَعَامُ الشَّحِيحِ دَاءً» ["كنز العمال»، رقم: وقال التَّنُوخِيّ: "شِفَاء» \_ "وَطَعَامُ الشَّحِيحِ دَاءً» ["كنز العمال»، رقم:

#### ٧ ـ قول النبي ﷺ أدوى الداء البخل

۲۳ ـ أخبرنا أبو القاسم عبيدالله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ، أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري، حدّثنا علي بن الفضل الواسطي، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ سَيّدُكُمْ يَا بَنِي لِحْيَان؟" قَالُوا: سَيّدُنَا جَدُّ بْنُ قَيْسِ، إِلّا أَنّهُ رَجُلُ فِيه بَحْلٌ، قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "وَأَيّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنَ البُخْلِ؟" ["كنز العمال"، بخلٌ، قَالَ رَسولُ اللّهِ ﷺ: "وَأَيّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنَ البُخْلِ؟" ["كنز العمال"، رقم: ٣٦٨٥٩].

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الأصل.

٢٥ ـ قال سُلَيْمانُ: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن عَمْرو بن دينار،
 عن جابر، إلا أبو الرَّبيع السَّمّان.

قُلتُ: قد رُوِيَ عن سُفْيانِ بن عُيينَة أيضاً، عن عَمْرو، عن جَابِر.

77 - أخبرنا أبو عُمَر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله ابن مَهْدِي، أنبأنا أبو عبدالله محمد [٦/و] بن مخلد العَطَّار، حِدَّثنا أحمد بن عبدالله الحَدَّادُ، حدثنا قُبيصَة، حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَة، عن عَمْرو بن دينار، عن جابِر، قال: قالَ النَّبِيُ ﷺ لِبَني سَلِمَة: "يا بَنِي سَلَمَة! مَنْ سَيِّدُكُمْ؟» قَالُوا: جَدُّ بْنُ قَيْس، عَلىٰ أَنَّنَا نَبْخَلُهُ. قال: "وَأَيُّ مَلَمَةً! مَنْ البُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ الأَبْيضُ عَمْرُو بْنُ الجَمُوح» ["تاريخ بغداد» ٢١٧/٤].

٢٧ - ورواهُ إبراهِيمُ بْنُ يَزيد الخُوزِي، عن عَمْروِ، عن أبي
 سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرَة كذلك.

٢٨ ـ أخبرنا أبو الحسن عليّ بن يحيى بن جعفر إمامُ المَسْجدِ

الجامع بِأَصْبَهان، أنبأنا القاضي أبو بكر محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الأهْوَاذِيّ، حدَّثنا أبو أيّوب سُلَيْمان بن الحسن العَطّار، حدثنا سُهَيْل بن إبراهيم الجَارُودِيّ، حدَّثنا سليمان بن مروان العَبْديّ، عن إبراهيم بن يزيد، عن عَمْرو بن دِينار، عن أبي سَلَمة ابن عَبْدالرحمن، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رَسولُ الله ﷺ: «مَنْ سَيّدُكُمْ يا بَنِي سَلِمَة؟» قالوا: الجَدُّ بنُ قَيْس، ولكننا نَبخله. قال: «وَأَيُّ دَاءٍ أَذُوىٰ مِنَ البُخلِ! وَلكِنَ البَخلِ! وَلكِنَ سَيّدَكُمْ عَمْرُو بْنُ الجَمُوح» [«مجمع الزوائد» ٢١٥/٩، رقم: ١٥٧٤٥].

79 ـ أخبرنا أبو الفَرَجِ أحمد بن عمر بن عُثمان الغضاري (١) أنبأنا أبو محمّد جَعْفر بن محمد بن نصير الخُلْدِيّ، حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن سَعِيد القَطَّان، حدَّثنا محمد بن عبدالله بن سَعِيد القَطَّان، حدَّثنا سعيد بن الأشْعَث، حدَّثنا رشيد أبو عبدالله صَاحِبُ النذيرة (٢)، حدَّثنا ثابت البُناني، عن أنس، قال: وقَفَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَلى مَجْلِسِ بَنِي سَلمة، فقال: «يا بني سلمة مَنْ سيدُكم؟» قالوا: جد بن قيس، إلَّا أنّا نبخله، قال: «إن السيدَ لا يكون بخيلًا، بل سيدُكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح».

٣٠ ـ أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبدالله بن أحمد بن شهريار التاجر بأصبهان، أنبأنا أبو القاسِم سُليمان بن أحمد بن أيوب الطَّبَرَانيّ، قال: حدَّثنا جعفر بن سُلَيْمان النَّوْفَلِيّ المَدَنيّ، حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأُويْسِي، حدَّثنا إبراهيمُ بن سعد عن الزُّهْريّ، عن عَبْدالله بن كعب، عن أبيهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: "يَا بَنِي سَلِمَة! مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الغفاري» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «الندبرة».

سَيِّدُكُم؟ » قالوا: الجَدَّ بن قَيْس، على أنَّا نبخله. فقال: «وَأَيُّ دَاءِ أَدُواُ مِنَ ٱلْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ [٦/ظ] ٱلْجَعْدُ القَطَطُ عَمْرُو بْنُ الجَموح » [«المعجم الصغير» للطبراني ١٩٩/١، رقم: ٣١٧؛ «مجمع الزوائد»، رقم: ١٥٧٤٤].

۳۱ ـ كذا جاء في [هذه](۱) الروايات ذكر عَمْرو بن الجَموح. ورُوِي في عِدَّةِ أحاديث أنَّ النبي ﷺ قال: «بَلْ سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بن البَراء بن مَعْرور» [«المصنف» لعبدالرزاق، رقم: ۲۰۷۰، ۲۰۷۰۱؛ «مساوىء الأخلاق» رقم: ۳۷۸، صفحة: ۱۱٤۷].

حدَّثنا الحسن بن محمد بن سليمان الفَسَوي، حدَّثنا يَعْقوب بن سفيان، حدَّثنا الحسن بن محمد بن سليمان الفَسَوي، حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن حدَّثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كَيْسان، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كَعْب بن مالك، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «مَن سَعْبُ دُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَة؟» قالوا: سَيُدنا جَدُّ بْنُ قَيْس. فقال رسولُ الله عَلَيْ: «تُسَوِّدُونَهُ؟» قالوا: إنَّهُ أَكْثَرُنا مالاً، وَإِنَّا على ذلك، لَنزِنُهُ بالبُحْل. فقالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ: «وَأَيُّ دَاءِ أَدْوَأُ مِنَ البُحْلِ؟ لَيْسَ لَنزِنُهُ بالبُحْل. فقالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ: «وَأَيُّ دَاءِ أَدْوَأُ مِنَ البُحْلِ؟ لَيْسَ لَنزِنُهُ بالبُحْل. قالوا: فَمَنْ سَيُدُنا يا رسول الله؟ قال: «سَيْدُكُمْ بِشْرُ بْنُ لَلْكَ سَيْدُكُمْ». قالوا: فَمَنْ سَيُدُنا يا رسول الله؟ قال: «سَيْدُكُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ» [«الطبقات» لابن سعد ١/٥٧٥].

٣٣ - أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري بنيسابور، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القَطَّان ببغداد.

<sup>(</sup>١) زيادة من الهامش.

وأخبرنا أبو القاسم عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بِشران الواعظ، وأبو علي الحسن ابن أبي بكر بن شاذان، قالا: أنبأنا أبو سهل بن زياد.

حدَّثنا عبدالكريم بن الهيثم، حدَّثنا أبو اليمان، هو الحكم بن نافع، أخْبَرَنِي شُعَيْبُ ـ يعني ابن أبي حَمْزة ـ عن الزُّهْرِيّ، قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، وهو أحدُ الثلاثة الذين تِيبَ عليهم ـ يعني كَعْباً ـ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال: "مَنْ سَيّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَة؟" فقالوا: يا رسول الله! سَيّدُنا جَدُّ بن قَيْس. فقال: "وبما تُسَوّدُونَهُ؟" قالوا: لأنَّهُ أَكْثَرُنا مالاً، وإنَّا على ذلك لَنَزِنُهُ بالبُخل. فقال رسولُ الله عَلَيْ: "فَأَيُّ دَاءِ أَدْوَىٰ مِنَ البُخل؟ لَيْسَ ذَلِكَ سَيّدَكُمْ". قالوا: فَمَنْ سَيّدُنا يا رسول الله؟ فقال: "سَيّدُكُمْ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ" [أخرجه فَمَنْ سَيّدُنا يا رسول الله؟ فقال: "سَيّدُكُمْ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ" [أخرجه البيهقي كما في "الدر المنثور"].

هذا آخر حديث الحيري، وزادَ الآخران: قالَ ابنُ كَعْبِ بن مالك: وكان البراءُ بن مَعْرورٍ أوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ حَيّاً ومَيْتاً، اسْتَقْبَلَها قبل أن يوجهها [المو] رَسُولُ الله عَيْقٍ، فبلغَ ذلك رسولَ اللّهِ عَيْقٍ، فبلغَ فلك رسولَ اللّهِ عَيْقٍ، فأمَرَهُ أن يَسْتَقْبِلَ بيتَ المقدس ورَسولُ اللّهِ عَيْقٍ يُصَلّيُ قِبَلَ بَيْتِ المقدس، فأطاعَ رَسولَ الله عَيْقٍ، حتَّى إذا حَضَرتُهُ الوفاةُ أمَرَ أهْلَهُ أن يوجُهُوه قِبَلَ المَسْجِدِ الحَرام، ورسولُ الله عَيْقِ يومَئِذِ بمَكَّة، فلما قَدِمَ رسولُ الله عَيْقِ يومَئِذِ بمَكَّة، فلما قَدِمَ رسولُ الله عَيْقِ المدينةَ صلّى قِبَلَ بَيْتِ المقدِس ستة عشر شَهْراً، ثم صُرِفَتِ القِبْلَةُ قِبَلَ المَسْجِدِ الحَرام.

٣٤ - قُلْتُ: كذا جاء في هذه الرُّوايَةِ ذِكْرُ البَراء بن مَعْرُور، وهو (١) غير صَحيح؛ لأنَّ البَراءَ ماتَ في صَدْرِ الإسلام قَبْلَ هِجْرَةِ

<sup>(</sup>١) في الهامش: «هو» مجردة من الواو.

رَسُولِ الله عَلَيْ إلى المدينة على ما شرح ابْنُ كَعْب بن مالك، وسؤالُ رَسُولِ الله عَلَيْ الأنصارَ، وقولُه لَهُم: «مَنْ سَيْدُكُمْ؟» إِنَّما كان بالمَدِينة بعد مَوْتِ البَرَاء. والصَّحِيحُ أَنَّهُ قالَ: «سَيْدُكُم بِشْرُ بن البَراءِ»، على ما قَدَّمْنا في رِوَايَةِ صالح بن كَيْسَان، عن ابْنِ شِهَاب. ورُوِيَ كذلك مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

٣٥ - أخبرنا على بن محمد بن عبدالله المعدّل، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبدالله القطّان، أنبأنا أبو إسماعيل الترمذي، حدَّثنا ابن عَسْكر، حدثنا عبدالرزاق، أنبأنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن ابن كَعْب بن مالك، أنَّ النبيِّ عَلِي قِالَ لِبَنِي سَاعِدَة: «مَنْ سَيِّدُكُم؟» قالوا: جَدُّ بْنُ قَيْس. قال: «بِمَ سَوَّدْتُمُوهُ؟» قالوا: لأنَّه أكثرنا مالًا، وإِنَّا على ذلك، لَنَزنُهُ بِالبُحْلِ. قال: «فَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ البُحْل؟» قالوا: فَمَنْ سَيِّدُنا يا رسول الله؟ قالَ: «بِشْرُ بْنُ البَرَاء بن مَعْرُورِ» [«الاستيعاب» لابن عبدالبر ١٦٨/١، «المصنف» لعبدالرزاق، رقم: ٢٠٧٠٠؛ وقال ابن عبدالبر: هكذا وقع في هذا الخبر، لبني ساعدة، وإنما هو لبني ساردة، لأنه [أي: جدّ بن قيس] من بني سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج. اه. وقال ابن الأثير في «أَسْدُ الغابة» ٢١٨/١: لأن النبي ﷺ كان يُسَوِّدُ على كل قبيلة رجلًا منهم، ويجعله عليهم. . . والجدّ بن قيس من بني سلمة، وليس من بني ساعدة، وإنما كان سيّد بني ساعدة سعد بن عبادة. اه «كنز العمال»، رقم: ٨٥٨، «الإصابة» ٢/٧٤١].

٣٦ - أخبرنا الحسن ابن أبي بكر، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القَطَّان، حدَّثنا الحسن بن العباس هو الرَّازي، حدَّثنا

محمد بن مهران، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن بن عطاء، عن عبدالرحمن بن عطاء، عن عبدالملك بن جابر بن عَتيك، عن جابِر، أنَّ النّبيَّ عَلَيْ قالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَة؟» قالوا: جَدُّ بن قيس، على بُخْلِ فيه. قال: «وَأَيُّ دَاءِ أَشَدُ مِنَ البُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ ٱلْجَعْدُ الأَبْيَضُ بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ». [٧ط].

٣٧ ـ أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا أحمد ابن أبي طالب الكاتب، حدثنا محمد بن جَريرِ الطَّبَري، قالَ: حَدَّثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا سعد بن محمد الورّاق، عن محمد بن عَمْرو.

(ح) وأنبأنا أحمد بن عمر الغضاري، أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير الخُلدي، حدَّثنا أبو عَمْرو نُصير الخُلدي، حدَّثنا أبي رزمة، حدثنا النضر بن شُميل، أنبأنا محمد بن عبدالعزيز ابن أبي رزمة، حدثنا النضر بن شُميل، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرة، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ للأنصار: «مَنْ سَيِّدُكُمْ؟» قال: فَسَمُّوا رَجُلًا.

وفي حديث الجَوْهَرِيّ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي عُبَيْد؟» قالوا: الجَدُّ بن قَيْس، على أنَّ فيه بُخْلًا. ثم اتَّفَقا.

قال: «وَأَي دَاءِ أَدْوَىٰ مِنَ البُخْلِ؟ بَلْ سَيْدُكُمْ ابْنَ سَيْدِكُمْ بِشْرُ بْنُ البَرْاءِ بْنِ مَعْرورٍ». [«تهذيب الآثار» للطبري، ١٠١/١، رقم: ١٦٤؛ «المستدرك» للحاكم «المعجم الكبير» للطبراني ٢٥/٢، رقم: ٣٦٨٥٩؛ «مجمع الزوائد»، رقم: ١٦٣/٤؛ «كنز العمال»، رقم: ٣٦٨٥٩؛ «مجمع الزوائد»، رقم: ١٥٧٤٧].

٣٨ ـ وأخبرنا أحمد بن عمر، حدَّثنا جَعفر الخُلْدِي، حدَّثنا المحمد بن محمد بن مسروق، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن يسار، عن رجالٍ من بني

سَلِمَة، قال: لما قَدِمَ النبيُ عَلَيْ المدينة، قال: «يَا بَنِي سَلِمَة! مَنْ سَيِّدُكُمْ؟» قالوا: جَدُّ بنُ قيس، على بُخْلِ فيه. قال: فَرَفَعَ النبيُ عَلَيْ لَيْكُمُ، وقال: «أَيُّ دَاءِ أَدْوَىٰ مِنَ البُخْلِ؟ لا! وَلَكِنَّ سَيِّدَكُمْ بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ الأَبْيَضُ الجَعْدُ القَطَطُ».

٣٩ ـ وكان جواداً سَيِّداً مُدَافِعاً عن قومه، فقالَ شاعر بني سَلِمَة [من الطويل]:

أَجَدُ بْنُ قَيْسٍ دَاوِ بُـخْـلَـكَ؛ إِنَّـهُ

أَبَىٰ لَكَ عِنْدَ ٱلمُصْطَفَىٰ أَنْ تُسَوَّدَا

• ٤ - أخبرنا أبو الفتح عبدالكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل المحاملي، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، أنبأنا أحمد بن محمد بن سلم المخرمي، حدّثنا أبو سعيد عبدالله بن شبيب، حدّثنا محمد بن موسى المطرّز، أنبأنا أبو جعفر المِسْعَري، حدَّثني محمد بن مِسْعَر، قال: لما حَدَّثتُ ابنَ عُيَنْنَةَ بِحَديثِ جَدٌ بْنِ قيس، أنشَدَنا لحسّان بن ثابت [من الطويل]:

وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلْحَقُّ لاَزِمٌ

لِمَنْ كَانَ مِنَّا: مَنْ تُسَمُّونَ سَيِّدَا؟

فَقُلْنَا لَهُ: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ - عَلَىٰ الَّذِي

نُبَخُلُهُ فِينَا \_ وَقَدْ نَالَ سُؤْدُوَا

فَـقَـالَ: وَأَيُّ الـدَّاءِ أَدْوَىٰ مِـنَ الَّـذِي

رَمَيْتُمْ بِهِ جَدّاً وَأَغْلَى بِهَا يَدَا؟

[۸/و]

فَسَوَّدَ بِشُرَ بُنَ البَرَاءِ بِجُودِهِ

وَحُقَّ لِبِشْرِ بْنِ ٱلْبَرَا أَنْ يُسَوَّدَا

فَلَيْسَ بِخَاطٍ خُطْوَةً لِدَنِيَّةٍ

وَلا بَسَاسِطٍ يَسُوماً إِلَىيٰ غَسْرِهِ يَسَدَا

إِذَا جَاءَهُ السُّؤَالُ أَنْهَبَ مَالَـهُ

وَقَالَ: خُذُوهُ؛ إِنَّهُ عَائِدٌ غَدَا فَلَوْ كُنْتَ يَا جَدُّ بْنُ قَيْس عَلَىٰ الَّتِي

عَلَىٰ مِثْلِهَا بِشُرٌ لَكُنْتَ المُسَوَّدَا

# ٨ ــ قول النبي ﷺ: «إنْ ٱللَّهَ يُنغِضُ ٱلْبَخِيلَ»

13 - أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبدالله بن حَيوية الكاتب بأصبهان، حدّثنا أبو جعفر أحْمَدُ بن جعفر بن أحمد بن معبد السّمْسار، حدّثنا عبيد بن الحسن، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا الأسود بن شَيْبان، حدَّثنا يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن أبي ذَرِّ، قال: قالَ النبيُ عَيِّلاً: "ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ تعالى: الْبَخِيلُ أبي ذَرِّ، قال: قالَ النبيُ عَيِّلاً: "التَاجِرُ الحَلافُ، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ» [«مسند وَالمَنّانُ وَالْفَاجِرُ». أو قال: "التَّاجِرُ الحَلافُ، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ» [«مسند أحمد»، رقم: ٢٠٨٣٣].

27 ـ أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن دُوما النَّعَالي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن نصير بن عبدالله الذارع النَّهْرَوانِيّ، حدَّثنا أبو معاوية ثابت بن إسماعيل الرفّاء، حدّثنا زيد بن أخزم، حدّثنا عبدالصمد، حدّثنا سالم الطائيّ، حدّثنا سعيد بن مسروق، عن رَجُلٍ، عن علي بن أبي طالب، عن النَّبي ﷺ، قال: «إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَىٰ يُبْغِضُ

ٱلْبَخِيلَ فِي حَيَاتِهِ، السَّخِيَّ عِنْدَ مَوْتِهِ» [«كنز العمال» رقم: ٧٣٧٦].

27 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفَضْل القَطَّان والحسن ابن أبي بكر بن شَاذان، قالا: أنبأنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي، حدَّثنا محمد بن أحمد بن بُرد، حدَّثنا أبي، حدَّثنا رَوّاد بن الجَرّاح.

(ح) وأنبأنا القاضي أبو محمد يوسف بن رَبَاح بن على البَصْري، أنبأنا القاضي أبو الحسن عليّ بن الحسين بن بُندار الأدنى بِمِصْر، حدّثنا عثمان بن عبدالله الفرائِضي، حدّثنا أحمد بن الوليد بن بُرْد، حدّثنا روّاد بن الجراح.

أخبرنا عبدالعزيز ابن أبي حازم، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرة، عن عائِشَة، قالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَّالِيَّ الله عَلَيْةِ مِنَ الْعَابِدِ البَخِيلِ». يقول: «السَّخِيُ الْبَخِيلِ» البَخِيلِ». الفاظُهُمْ سَوَاء [«كنز العمال» رقم: ١٦٢١٠].

### ٩ ــ ما رُوِيَ في نَفْي الإيمان عن البُخْل

غَغ - أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ، حَدَّثنا عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حدّثنا يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود، حدثنا وَهِيب، عن سُهَيل ابن أبي صالح، عن صَفْوان، عن القَعْقاع، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبيُ عَلِيْ قال: «لَا يَجْتَمِعُ ٱلشُّحُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عن أبي هُرَيْرة، عن النَّبيُ عَلِيْ قال: «لَا يَجْتَمِعُ ٱلشُّحُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عن أبي هُرَيْرة، عن النَّبيُ عَلِيْ قال: «لَا يَجْتَمِعُ ٱلشَّحُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عن أبي هُرَيْرة، عن النَّبيُ عَلِيْ قال: (لَا يَجْتَمِعُ ٱلشَّحُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عن أبي هُرَيْرة العمال) رقم: ٧٤١١ و٧٤١٣].

٤٥ ـ أخبرنا أبو نُعَيْم، حدّثنا عبدالله بن جعفر، حدّثنا يونس بن
 حبيب، حدّثنا أبو داود.

وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل، حدّثنا أبو عمرو عثمان بن

أحمد بن عبدالله الدَّقَاق، حدَّثنا حامد بن سَهْل البصري، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم.

قالا: حدّثنا صدقة بن موسى؛ وفي حديث أبي نُعَيم: حدَّثنا ابن مالك بن دينار؛ عن عبدالله بن غالب؛ زادَ أبو نُعيم: الحَرّاني، ثم اتَّفَقا؛ عن أبي سَعِيد، زادَ ابْنُ الفَضْل: الخُدْرِيّ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَصْلَتَان لَا تُجْمَعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: سُوءُ ٱلْخُلُقِ، وَٱلْبُخْلُ» [الترمذي، رقم: 1977].

27 - أخبرنا الحسن ابن أبي بكر، حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزُّبير الكوفيّ وحدّثنا أحمد بن حازم الغفاري؛ أنبأنا عُبيدالله بن موسى، أنبأنا إسرائيل، عن أبي حُصَيْن، عن أبي عبدالرحمن السُّلَمِي، قال: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَاناً» [راجع رقم: ٤٧].

البَرْمَكِي، البَرْمَكِي، البراهيم بن عمر بن أحمد البَرْمَكِي، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن خلف بن بُخيت الدَّقَاق، حدَّثنا محمد بن صالح بن ذرع العُكْبَرِي، حدَّثنا هَنَاد بن السَّرِيّ، حدَّثنا هَناد بن السَّرِيّ، حدَّثنا وَكِيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جَعْفَر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَاناً» [«كنز العمال» رقم: ٧٤١٥].

# ١٠ ــ الزّوايَة عن النّبِي ﷺ أَنْ البَخِيلَ بعيدٌ مِنَ الله ٤٨ ــ أخبرنا أبو بكر أحمد [بن محمد](١) ابن غالب البَرْقَانِي،

<sup>(</sup>١) زيادة من الهامش.

أنبأنا أبو بَكُر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، حدّثنا عمر بن عبدالله بن عمر الهَجَرِيّ أبو حفص بالأبلّة، حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجَوْهَرِيّ بِعَيْن زَرْبَة، حدثنا سعيد<sup>(1)</sup> بن محمد الورّاق، عن يَحْيى بن سعيد، عن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَة، قال: قال رسولَ الله [٩/و] ﷺ: «السَّخِيُ قَرِيبٌ مِنَ ٱللَّهِ [تعالى](٢)، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ ٱلْجَنَّة، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْجَنَّة، قَرِيبٌ مِنَ ٱلنَّارِ؛ وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ ٱلنَّارِ؛ وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ ٱلنَّارِ؛ وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ ٱلنَّارِ» وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، المِعيدُ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلنَّارِ» وَٱلبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، المِعيدُ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْتَارِ» وَالبَرَحْيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، المَاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ الْعَلْمِنَ اللَّهُ اللهِ اللهِ

29 ـ أخبرنا سلامة بن الحسين المُقْرِى، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، أنبأنا أحمد بن عبدالله بن محمد الوَكِيل، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا سعيد بن محمد الوَرَّاق الثَّقَفِيّ، عن يَحْيَى بن سَعِيد الأنصاري، عن عبدالرحمن الأعْرَج، عن أبي هُرَيْرَة، قال: قال رَسولُ ٱللَّهِ ﷺ: "إِنَّ السَّخِيَّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، وَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، وَرَيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَإِنَّ البَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَإِنَّ البَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَجَاهِلُ سَخِيٍّ أَحَبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَعِيدٌ مِنَ النَّادِ؛ وَجَاهِلُ سَخِيٍّ أَحَبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَعِيدٌ مِنَ النَّادِ؛ وَرَحَاهِلُ سَخِيٍّ أَحَبُ إِلَىٰ ٱللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَعِيدٌ مِنَ النَّاءِ البُخُلُ» [راجع رقم: ٤٨].

اتَّفَقَ إبراهيم بن سعيد والحسن بن عرفة على رِوَايةِ هذا الحديث بإسنادٍ واحدٍ، وخالَفَهُما محمَّد بن بكّار بن الرَّيَّان [راجع رقم: •٥]، فروى عن سعيد بن محمد الورّاق، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ، عن أبيهِ، عن عائِشَة، عن النبيِّ ﷺ.

ورواه عنبسة بن عبدالواحد القُرَشِيّ [راجع رقم: ٥١]، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعد»، والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الهامش.

يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛ وخالفه تليد بن سليمان وسعيد بن مسلمة عن يحيى، واخْتَلَفَ على سعيد؛ فرواه سَهْل بن عثمان العَسْكري [راجع رقم: ٥٦]، عن تليد وسعيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التَّيْميّ، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة.

ورواه الحكم بن موسى والحسن بن الجنيد ومحمد بن غالب الأنطاكي [راجع رقم: ۵۳]: عن سعيد بن مسلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عائشة، [ولم يذكروا بين عائشة] (۱) ومحمد أحداً [راجع «تهذيب الآثار» للطبري ۱/۱۰۰، رقم: ۱۲۳؛ و «الضعفاء» للعقيلي ۱/۱۱۷؛ و «مساوىء الأخلاق» للخرائطي ۱٤٠، رقم: رقم: ۲۷۳؛ و «روضة العقلاء» لابن حبان ۲۳۰، و «الموضوعات» لابن الجوزي ۲/۱۸۱؛ و «المعجم الأوسط» للطبراني ۱۸۶۸، رقم: ۲۳۸٤؛ و «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي ۲/۲۶].

•• - فأما حديث محمد بن بكار بن الريان، عن سعيد بن محمد؛ فأخبرناه عمر بن محمد بن عبدالله المؤدّب، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ، قال: قُرِىءَ على عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البَغَوي وأنا أسمع: حدّثكم محمد بن بكّار بن الرَّيّان، حدّثنا سعيد بن محمد الورّاق، عن يحيى بن سعيد، عن الرّائ محمد بن إبراهيم التَّيْميّ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «السَّخِيُ قَرِيبٌ مِنَ النَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّادِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنّةِ؛ وَٱلْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ؛ وَٱلْجَاهِلُ السَّخِيُ أَحَبُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّادِ؛ وَٱلْجَاهِلُ السَّخِيُ أَحَبُ إلَى اللَّهِ [٩/ظ] مِنَ الْعَابِدِ ٱلْبَخِيل».

<sup>(</sup>١) زيادة من الهامش.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الهامش.

اه وأما حديث عنسة بن عبدالواحد، عن يحيى؛ فأخبرناه أبو علي الحسن بن غالب المُقْرىء، أنبأنا أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن الزُهْرِيّ، حدّثنا عبدالله بن سليمان، حدّثنا جعفر بن محمد بن المَرْزُبان، حدثنا خلف بن يحيى القاضِي، عن عنبسة بن عبدالواحد القُرَشِي، عن يحيى بن سعيد الأنْصَارِيّ، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَلَجَاهِلٌ سَخِيًّ أَحَبَ إلىٰ اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلِ».

عَابِدٍ بَخِيلٍ».

وسعيد بن مسلمة؛ فأخبرناه أبو الفضل هارون بن محمد بن أحمد الكاتب بأصبهان، حدّثنا سُلَيْمان بن أحمد بن أيوب الطّبرانيّ، حدّثنا الكاتب بأصبهان، حدّثنا سُلَيْمان بن أحمد بن أيوب الطّبرانيّ، حدّثنا الحسن بن العباس الرّازِيّ، حدّثنا سهل بن عثمان، حدّثنا تليد بن الحسن عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيميّ.

(ح) وأخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عمر بن بَرْهان الغَزّال، حدّثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله الدَّقاق، حدّثنا الحسن بن العباس ابن أبي مهران الجَمّال الرَّازي، حدّثنا سهل بن عثمان، حدّثنا سعيد بن مسلمة وتليد أبو إدريس؛ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَٱلْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ؛ وَٱلْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ؛ وَٱلْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ ٱللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الْبَخِيل».

لم يقل ابن بَرْهان في حديثه: «قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ»، وأَظُنُهُ سَقَطَ من كتاب الدَّقَّاق؛ فإنِّي رَأَيْتُهُ من غَيْرِ رِواية ابْن بَرْهان عَنْهُ كَذَلِكَ.

**٥٣** ـ وأما حَديث الحكم بن موسى وابن الجنيد وابن غالب؛ فأخبرناه أبو الحسن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجَوْهَرِيّ؛ قالا: أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الناقد، حدّثنا أحمد بن الحسن [١٠/و] بن عبدالجبار الصُّوفي، حدّثنا الحكم بن موسى.

وأخبرنا أبو الفرج عبدالوهاب بن الحسين بن عمر بن بَرْهان الغَزّال بِصُور، أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي، حدثنا أبو بكر بن غِيلان الخَزَّاز، قال: حدثنا الحسن بن الجُنيد.

وأخبرنا سلامة بن الحسين الخَفَّاف، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ، حدَّثنا أبو بكر عبدالله بن زياد النيسابوريّ، أخبرنا محمد بن غالب الأنْطَاكِي (١) بأنطاكيّة.

قالوا: حدثنا سعيد بن مسلمة، عن يحيى بن سعيد، وقال ابن الجُنَيْد: قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ وقال ابن غالب: قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ وقال ابن غالب: قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن عائشة، أنَّ النبيّ قَلِيبٌ قال: «السَّخِيُ قَرِيبٌ مِنَ ٱللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ من النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُ أَحَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنَ العَابِدِ البَخِيل».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للأنطاكي».

## ١١ ــ الزوايةُ عن النبي ﷺ أَنْ البَخِيلَ لا يَدْخُلُ الجِنْةَ

والمحاق المادرائي (۱)، حدّثنا موسى بن الحسن البَصْرِيّ، حدّثنا علي بن إسحاق المادرائي (۱)، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا صدقة بن موسى، عن فَرْقد السَبَخِي، عن مرّة الطَّيِّب، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة عن أبي بكر الصديق، ولا مَنَانٌ، ولا سَيْئُ المَلَكَةِ» [راجع خِبُ، ولا بَخِيلٌ، ولا لَئِيمٌ، ولا مَنَانٌ، ولا سَيْئُ المَلَكَةِ» [راجع مسند أحمد» ٤/١ و٧ و١٢، ابن ماجه، رقم: ٣٦٩١].

•• - أخبرنا الحسن ابن أبي بكر، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبدالله القطّان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا فرقد.

وأخبرنا الحسن بن علي التميمي والحسن بن علي الجوهري؟ قالا: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حَمْدان، حدثنا عبدالله بن أحمد، حدَّثني أبي، حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدَّثنا صدقة بن موسى صاحب الرقيق، عن فرقد.

عن مُرَّة. زادَ أبو سعيد: ابن شَرَاحِيل، ثم اتَّفقا؛ عن أبي بكر الصديق، عن النبي ﷺ قال: «لَا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلا خَائِنٌ وَلا خَبُّ ولا حَائِنٌ وَلا خَبُ ولا سَيِّىءُ المَلَكَةِ» [«مسند أحمد» ٤/١ و٧ و١٢؛ ابن ماجه، رقم: ٣٦٩١].

محمد بن سلمان العطّار، حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن وهب الدِّينَورِيّ الحافظ،

<sup>(1)</sup> في الأصل: «المادراي».

حدّثنا محمد بن المغيرة الجَرْميّ، حدّثنا إبراهيم ابن أبي بكر الشَّيبانيّ، حدّثنا العلاء بن خالد القُرَشيّ، حدَّثنا ثابت البُنَاني، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «ٱلْجَنَّةُ دَارُ الأَسْخِيَاءِ، وَالَّذِي نَفْسِي مالك، قال أَلْجَنَّة بَخِيلٌ، وَلَا عَاقٌ وَالِدَيْهِ، وَلا مَنَانٌ بِمَا أَعْطَىٰ [ «كنز العمال»، رقم: ١٦٢١٦].

٧٥ - أخبرنا أبو نُعيم الحافظ، حدّثنا سُليمان بن أحمد الطَّبَرَانِيّ، حدَّثنا نصر بن مرزوق، حدّثنا يحيى بن مسلمة القَعْنَبيّ، حدّثنا عبدالله بن محمد الضَّبِّي، وهو ابن أخي جُوَيْرِيَة؛ عن جُويْرِيَة بن إسماعيل، عن نافع، أنَّهُ قال: سمع ابنُ عمر رَجُلاً يقولُ: الشحيحُ أعذرُ من الظالم. فقال ابنُ عمر: كَذَبْتَ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الشَّجِيحُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة» ["كنز العمال"، رقم: ٧٣٨٧].



# آخــر الجزء الأول مــن «كتاب البُخلاء»

والحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين، وصلواتُهُ على سَيِّدِنا محمد خاتَمِ النبيّين، وعلى آلهِ وصحبه أجمعين وسَلم.

شاهَدْتُ ما مِثالُه: سَمِعَ جميعَ «كتاب البُخلاء» تأليف أبي بكر الخطيب على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن طَبَرْزَد؛ بِحَقِّ سماعِهِ من أبي منصور محمد بن عبدالملك بن خيرون، بإجازته من الخطيب، بقراءة محمد بن عبدالسيد بن عليّ بن الزيتوني، وهذا خَطُه، ومنهُ نَقَلَهُ الشيخ أبو محمد عبدالمنعم بن عليّ بن نصر بن الصَّيْقل الحَرّاني وولده النجيب أبو العز عبدالعزيز، وذلك في يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان سنة ست مئة، بالجانب الغربي من بَغْداد، بدار القَزِّ. نقله أحمد بن محمد الحُسَيْني، حامِداً مُصَلِّياً مُسَلِّماً. ومن خَطِّهِ نقله على أحمد بن محمد العبدُ خليل بن بكران بن جليل الحَلَبيّ، ثُمَّ شاهَدْتُ هذه الطَّبَقَة بخَطُّ محمد بن عبدالسيد الرَّسُولِيّ، ونقله من خَطُّه ابنه جَليل الحَلَبي.

[۱۱/و]

## الجزء الثاني مسن «كتاب البخلاء»

### تاليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي

- روایة أبي منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خَیرُون، إجازة عنه.
- رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزُد الدارقَزِّي، سماعاً عنه.
- رواية شيخنا المسند عزالدين أبي العزّ عبدالعزيز بن أبي محمد عبدالمنعم بن عليّ بن نصر بن منصور بن الصَّيْقل الحَرّاني، عنه.

[۱۱/ظ].





### ١ ــ البُخْلُ والشَّح

مه - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد الدَّار قَرْءَ قَراءةً عليه وأنا أسْمَعُ، قالَ: أنبأنا أبو منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خَيْرون قراءةً عليه وأنا أَسْمَعُ، في صفر سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة، قال: أنبأنا أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب الحافظ، إجازةً، قالَ:

قرأتُ على القاضي أبي العلاء الواسطيّ، عن أبي الفتح محمد بن الحسين الموصليّ، قال: حَدَّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا أحمد بن الخليل، حدّثنا حَجّاج بن محمد، عن ابن جُريج، عن عبدالله بن طاووس، قال: قال طاووس: الَّذِي يَقَعُ عليه اسْمُ البُخْلِ مَنْ بَخِلَ بِمَا في يَدَيْهِ أَنْ يُعْطي منْهُ، والشُّحُ أَنْ يَشُحَّ على ما في أيْدِي النَّاس، يُحبّ أَنْ يَكُونَ ذلك له من أيُ وجْهِ كانَ، من حِلِّ أو حَرامٍ، فنعوذُ بالله من أيْ وجْهِ كانَ، من حِلِّ أو حَرامٍ، فنعوذُ بالله من هاتَيْنِ الخُلَّيْن.

ومد الدمشقي البيانا جدّي أبو الحسن أحمد بن عبدالواحد بن محمد الدمشقي بها، أنبأنا جدّي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، حدثنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميميّ، حدثنا عبدالوهاب بن عبدالرحيم الأشجعيّ، حدثنا محمد بن شعيب القرشيّ، عن أبي مهديّ، عن أبي الزاهرية، عن أبي شَجَرَة، أن النبي عَيِي قال: "يَقُولُونَ، أَوْ يَقُولُ قَائِلُكُمْ: الشَّحِيحُ(۱) أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِم، وَأَيُّ ظُلْم أَظْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِ؟ حَلَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلالِهِ أَلَا يَذْخُلَ الجَنَّة شَحِيحٌ وَلَا بَخِيلٌ» [راجع «كنز العمال» رقم: ٧٣٨٧؛ قال الحافظ العراقي: لم أجده بتمامه. اه].

• ٦٠ - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا حماد بن عيسى الجُهني، عن السُّدي، عن أبي مالك، عن ابن عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَن ابن عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - غَرَسَ جَنَّةَ عَدْنِ بِيَدِهِ، وَزَخْرَفَهَا، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَشَقَّتْ فِيهَا الأَنْهَارَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَحُسْنِهَا، قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي، وَارْتِفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي [١٢/و] مَا جَاوَرَنِي فِيكِ بَخِيلٌ».

71 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، أنبأنا عثمان بن أحمد الدّقاق، وأحمد بن سنديّ بن الحسن الحدّاد؛ قالا: حدّثنا الحسن بن علويّة القطّان، حدثنا نصر بن مرزوق العَطّار، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطّار، حدثنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشح».

مقاتل بن سليمان، عن الضّحاك، عن ابن عَبَّاس، قال: «لَمَّا خَلَقَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ جَنَّةَ عَدْنِ، قَالَ لَهَا: تَزَيَّنِي. فَتَزَيَّنَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَظْهِرِي تَعَالَىٰ جَنَّةَ عَدْنِ، قَالَ لَهَا: أَظْهِرِي أَنْهَارَكِ. فَأَظْهَرَتْ عَيْنَ السَّلْسِيلِ، وَعَيْنَ ٱلْكَافُورِ، وَعَيْنَ التَّسْنِيمِ، فَفَجَرَ مِنْهَا فِي الجِنَانِ أَنْهَارَ الخَمْرِ وَأَنْهَارَ العَسَلِ وَاللَّبَنِ. ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَظْهِرِي سُرُرَكِ وَحِجَالَكِ وَكَراسِيَّكِ وَحُلِيَّكِ وَحُللَكِ وَحُورَ عِينِكِ. فَنَظَرَ أَنْهَا، فَقَالَ: تَكَلَّمِي، قَالَتْ (٢): طُوبَىٰ لِمَنْ دَخَلَنِي! فَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ: وَعِزَتِي لاَ أَسْكَنْتُكِ بَخِيلاً» [«المعجم الكبير» للطبراني، رقم: وَعِزَتِي لاَ أَسْكَنْتُكِ بَخِيلاً» [«المعجم الكبير» للطبراني، رقم: وَعِزَتِي لاَ أَسْكَنْتُكِ بَخِيلاً» [«المعجم الكبير» للطبراني، رقم:

77 ـ أخبرني الحسن ابن أبي بكر، أخبرني أبي، أخبرنا أبو الطيّب محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللخميّ، حدّثنا سليمان بن الربيع، قال: سَمِعْتُ كادح بن رحمة النَّهْدِي، عن سلمان الفارسيّ، قال: إِذَا مَاتَ السَّخِيُّ المُعْسِرْ، قَالَتِ الأَرْضُ وَٱلْحَفَظَةُ: رَبِّ الفارسيّ، قال: إِذَا مَاتَ السَّخِيُّ المُعْسِرْ، قَالَتِ الأَرْضُ وَٱلْحَفَظَةُ: رَبِّ تَجَاوَزْ عَنْ عَبْدِكَ لِسَخَائِهِ فِي الدُّنْيَا وَاسْتِخْفَافِهِ بِهَا، وَإِذَا مَاتَ البَخِيلُ، قَالَتْ: ٱللَّهُمَّ احْجُبْ هَذَا الْعَبْدَ عَنِ الجَنَّةِ الدَّائِمَةِ، كَمَا حَجَبَ عِبَادَكَ عَمَّا جَعَلْتَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا.

77 ـ أخْبَرَنَا عليّ بن محمد بن عبدالله المعدّل، أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الحَوْزي، حدثنا أبو بكر ابن أبي الدُّنيا، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جَرِير، عن بَنان، عن الشَّعْبيّ، قال: مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَبْعَدُ غَوْراً فِي النَّارِ: الكَذِبُ أو ٱلْبُحْلُ؟ [«الصمت» لابن أبي الدنيا، رقم: ٣٥٨؛ «مساوىء الأخلاق» للخرائطي، رقم: ٣٥٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأنهار».

<sup>(</sup>Y) في الهامش: «فقالت».

#### ٢ ـــ بـــاب ذكر الما ثور عن المُتَقَدِّمِين في ذَمِّ البُخْل والباخِلِين

75 - أخبرنا أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، حدثنا عبيدالله بن أحمد بن يعقوب المقرى، حدثنا أبو بكر ابن أبي الثلج الكاتب، حدثنا علي بن عبدة، حدثنا الأصمعي، عن المبارك بن سعيد أخي سفيان الثّورِيِّ [٢١/ظ]، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سَمِعْتُ شَيْخاً أَذْرَكَ الناسَ وَهُوَ يَقُولُ: ثَلاثُ هُنَّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِيمَنْ كُنَّ فِيهِ: نَصَبٌ لِغَيْرِ دُنيًا، وَجُودٌ لِغَيْرِ ثُوابٍ، وَتَواضُعٌ فِي غَيْرِ ذُلً. وَحَمْسٌ هُنَّ أَقْبَحُ شَيْءٍ فِيمَنْ كُنَّ فِيهِ: الحِرْصُ فِي العَالِم، وَالفِسْقُ فِي الشَّيْخِ، وَالبُحْلُ فِي العَالِم، وَالفِسْقُ فِي الشَّيْخِ، والبُحْلُ فِي العَلِم، وَالحِدَّةُ فِي السَّلْطَانِ.

70 - أخبرني أبو محمد يحيى بن الحسن بن علي بن المنذِر القاضِي، أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن سُويْد المعدّل، أنبأنا محمد بن الحسن بن دريد، أنبأنا عبدالرحمن، يعني: ابن أخي الأَصْمَعِي، عن عَمّه، قال: سمعتُ أعرابياً يقول: الحَسَدُ مَاحِقٌ لِلحَسَناتِ، وَالزَّهْوُ جَالِبٌ لِمَقْتِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَقْتِ الصَّالِحِينَ، وَالغُجْبُ صَارِفٌ عَنِ الازْدِيَادِ مِنَ العِلْم، دَاعِ إلىٰ التَّخَمُّطِ وَٱلْجَهْلِ؛ وَٱلْبُحْلُ أَسُواً الأَخلاقِ وَأَجْلَبُهَا لِسُوءِ الأُخدُوثَةِ.

77 - أخبرنا أبو تَغْلِب عبدالوهاب بن علي بن الحسن المُؤَدِّب، حدَّثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجَريري، قَالَ: أَنْشَدَنَا محمد بن القاسم الأنْبَارِي، قال: أَنْشَدَنا عبدالله بن عمر بن لَقِيط [من السريع]:

مَا أَحْسَنَ البجُودَ مَعَ العُسْرِ

وَأَقْبَحَ البُخْلَ مَعَ اليُسْرِ

لَيْسَ يُواسِي النَّاسَ مِنْ مَالِهِ

مَنْ حَدَّثَتُهُ ٱلنَّفْسُ بِٱلفَقْرِ

77 - أخبرنا الحسن بن علي الجَوْهَرِيّ، حدَّثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حَيَّويْهِ الخَزَّاز<sup>(1)</sup>، حدَّثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ، حدَّثنا أحمد بن يحيى النَّحْوِي، حدَّثنا حمّاد بن إسحاق بن إبراهيم المَوْصِلَيّ، حدَّثني أبي؛ قال أبو بكر: وحدثني أبي: حدثنا أبو عكرمة الضبيّ عامر بن عمران، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصليّ؛ واللفظ في الروايتين مُخْتَلِطٌ ـ قالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ هَارُونَ الرَّشِيدِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا إسْحاق! أنشِدْنِي شَيْئاً مِنْ شِعْرِكَ، فَأَنْشَدْتُهُ [من الطويل]:

وَآمِرَةٍ بِٱلْبُخْلِ قُلْتُ لَهَا: اقْصِرِي!

فَذَلِكَ شَيْءٌ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ أَرَىٰ النَّاسَ خِلاَّنَ ٱلْجَوَادِ، وَلاَ أَرَىٰ

بَخِيلاً لَهُ فِي ٱلْعَالَمِينَ خَلِيلُ وَإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْبُخْلَ يُزْرِي بِأَهْلِهِ،

فَأَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ: بَخِيلُ

[۱۳/و]

وَمِنْ خَيْرِ حَالاتِ ٱلْفَتَىٰ - لَوْ عَلِمْتِهِ -

إِذَا نَالَ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ يُنِيلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخرار».

عَطَائِي عَطَاءُ ٱلْمُكْثِرِينَ تَكَرُّماً

وَمَالِي - كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ - قَلِيلُ

وَكَيْفَ أَخَافُ ٱلْفَقْرَ أَوْ أُحْرَمُ الْغِنَىٰ

وَرَأْيُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ جَمِيلُ؟!

فَقَالَ [الرَّشِيدُ]: لا، كَيْفَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ، يا فَضْلُ! أَعْطِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَم. ثُمَّ قَالَ: لِلَّهِ دَرُّ أَبْيَاتٍ تَأْتِينَا بِهَا يَا إِسْحَاقُ (١)! مَا أَجْوَدَ أَشُولَهَا! وَأَحْسَنُ فُصُولَها! فقلت: يَا أَمِيَر [المُؤْمِنِين!] (١)، كَلامُكَ أَصُولَها! وَقُلْت: يَا أَمِير [المُؤْمِنِين!] (١)، كَلامُكَ أَحْسَنُ مِنْ شِعْرِي، فَقَالَ: يَا فَضْلُ! أَعْطِهِ مِئَةَ أَلْفٍ أُخْرَىٰ؛ فَكَانَ ذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ شِعْرِي، فَقَالَ: يَا فَضْلُ! أَعْطِهِ مِئَةَ أَلْفٍ أُخْرَىٰ؛ فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ مَالٍ اعْتَقَدْتُهُ [راجع «الأغاني» (٣٢٧)].

7۸ - أخبرنا عليّ عن محمد بن عبدالله المعدّل، أخبرنا الحسين بن صفوان البَرْذَعي، حدثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدُنيا، حدثني الحارث بن محمد القمّي، عن أبي الحسن القُرَشِي، قال: قال رَجُلٌ من العبّاد: صَغُرَ فُلانٌ فِي عَيْنِي لِعِظَمِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، كَانَ يَرُدً السَّائِلَ وَيَبْخَلُ النَّائِلَ.

79 - أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، أنبأنا أحمد بن نصر بن عبدالله الذَّارع، حدّثنا صدقة بن موسى، حدثنا الأصمعي، قال: سَمِعْتُ أعرابياً وقد وَصَفَ رَجُلاً، فَقَالَ: لقد صَغُرَ فلانٌ في عَيْنِي لِعِظَمِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، وَكَأَنَّمَا يَرَىٰ بِالسَّائِلِ إِذَا رَآهُ مَلَكَ المَوْتِ إِذَا أَتَاهُ.

٧٠ - أخبرنا عليُّ بن المحسِّن التُّنُوخِيّ، حدَّثنا محمد بن العبّاس

<sup>(</sup>١) كذا الأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الهامش.

الخزّاز؛ وأخبرني أبو منصور يوسف بن هلال بن بَيّة (١) صاحب التَّمِيمِي، أنبأنا محمد بن عبدالله بن الحسين القَطِيعِيّ؛ قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: أنشدني أبي [من المنسرح]:

لَـمَّا رَأَيْتُ الـسُـؤَالَ قَـدَ كَـثُـرُوا

وَالْمَالُ قُوتٌ (٢) يُمَسَّكُ الرَّمَقَا

خَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ الخَصَاصَةِ وَال

بُخْلِ، فَقَالَتْ نَصِيحَةً شَفِقًا

البُخْلُ عَارُ [يَبْقَىٰ](٣) وَلا عَارَ لِل

فَقْرِ، وَشَرُّ العُيُوبِ<sup>(٤)</sup> مَا لَصِقَا

فَاخْتَارَتِ الفَقْرَ مِنْ تَكُرُّمِهَا

وَقَالَتُ: البُخْلُ شَرُّ مَا خُلِقًا

٧١ - أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، [٣٠/ظ] قال: حدثني أبو العباس أحمد بن المغلّس الحِمّاني إملاء، قال: سمعتُ محمد بن سماعة يقول: سمعتُ أبا يوسف يقولُ: سمعتُ أبا حنيفة يقول: لَا أَرَىٰ أَنْ أَعَدُلَ بَخِيلًا. فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ؟ قال: يَحْمِلُهُ البُحْلُ عَلَى التَّقَصِّي، فَيَأْخُذُ فَوْقَ حَقّهِ مَخَافَةَ أَنْ يُعْبَنَ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا لَا يَكُونُ مَأْمُونَ الأَمَانَةِ.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة في الأصل دون نقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فوت».

<sup>(</sup>٣) مستدركة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العيون».

٧٧ - وأخبرنا ابن رزقويه، حدثنا أبو علي [محمد بن أحمد] بن [الحسن] الصوّاف، حدثنا أحمد بن المغلّس الحِمَّاني، حدثنا مليح بن وَكِيع، قال: سمعت أبي يقول: سَمِعْتُ أبا حنيفة يقول وقد ذُكِرَ عنده ذمُّ البَخِيل وإسقاطُ شهادَتِهِ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ فقالَ: سَمِعْتُ عطاء بن رباح يقولُ: قالَ عليّ ابنُ أبي طالِبِ: والله ما اسْتَقْصَى كَرِيمٌ قَطَّ. قال الله يقالى: ﴿عَرَفَ بَعْضُمُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ ﴾ [٦٦ سورة التحريم/ الآية: ٣].

٧٣ - أخبرنا الحسن بن علي الجَوْهَرِيّ، حدثنا محمد بن العبّاس، حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري إملاء، قال: أنشدنا أحمد بن يحيى، وأبي، واللّفظُ في الروايتين مُخْتَلِطٌ، وأحدُهما يزيد وينقص [من الطويل]:

وَعَاذِلَةٍ هَبُّتْ عَلَيَّ تَلُومُنِي

وَلَـمْ يَـغْـتَـمِـزْنِـي قَـبْـلَ ذَاكَ عَـذُولُ تَقُولُ ٱتَّئِدْ لاَ يَدْعُكَ النَّاسُ مُمْلِقاً

وَتَنْزِ بِمَنْ - يَا أَبْنَ الكِرَامِ! - تَعُولُ

فَقُلْتُ: أَبَتْ نَفْسِي عَلَيَّ كَريمَةً

وَطَارِقُ لَـيْـلِ غَـيْـرَ ذَاكَ يَــقُــولُ

أَلَمْ تَعْلَمِي - يَا عَمْرَكِ ٱللَّهُ - أَنَّنِي

كَرِيمٌ عَلَىٰ حِينَ الكِرَامُ قَلِيلُ؟

وَإِنِّيَ لاَ أَخْزَىٰ إِذَا قِيلَ: مُمْلِقٌ

سَخِيُّ، وَأَخْزَىٰ أَنْ يُـقَالَ: بَخِيلُ

٧٤ ـ وأخبرني الجَوْهَرِيُ، أنبأنا أبو عبيدالله محمد بن عِمران بن موسى المرزُباني، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المَكِّي، قال: قال

أبو العَيْناء: حضرتُ بَعْضَ إِخْواني مِن الأُدَباء وهو يَجُودُ بنَفْسِهِ يردُّدُ شِعْراً حتى ماتَ [من الطويل]:

يَسرَىٰ السحُسرُ أَحْسَاناً إِذَا قَسلٌ مَالُهُ

مِنَ الجُودِ سَاعَاتِ فَلا يَسْتَطِيعُهَا

وَمَا ذَاك عَنْ بُخْل وَلَكِنَ وُجْدَهُ

يُقَصِّرُ عَنْهَا وَٱلْبَخِيلُ يُضِيعُهَا

٧٥ - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار، حدثنا أبو جعفر محمد بن عَمْرو بن البَخْتري [١٤/و] الرَّزَّاز، إملاءاً، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن سفيان، قال: أنشدني محمد بن عبدالله المؤذّن، قال: هذه لأبي العَتَاهِية [من الكامل]:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَىٰ الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ

وَأَخُو الحَوَائِجِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ

وَأَخُوكَ مَنْ وَقَرْتَ مَا فِي كِيسِهِ

فَإِذَا عَبَثْتَ بِهِ فَأَنْتَ ثَقِيلُ

يَلْقَاكَ بِالتَّعْظِيم مَا لَمْ تَرْزَهُ

فَ إِذَا رَزَأْتَ أَخاً فَأَنْتَ ذَلِيلُ

وَٱلْمَوْتُ أَرْوَحُ مِنْ سُؤَالِكَ بِاخِلاً

فَتَوقً لاَ يَمْنُنْ عَلَيْكَ بَخِيلُ

هِبَةُ البَحِيلِ شَبِيهَةٌ بِطِبَاعِهِ

فَهُوَ ٱلْقَلِيلُ وَمَا يُنِيلُ قَلِيلُ

وَٱلْعِزُّ فِي حَسْمِ المَطَامِعِ كُلُّهَا

فَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَمُتْ وَأَنْتَ نَبِيلُ

٧٦ ـ أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله المعدّل، أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي [قال أنشدنا أحمد بن يحيى تُعْلب] (١) [لأبي العتاهية] [من مجزوء الكامل]:

مَن لَمْ يَكُن لَكَ مُسْصِفاً

في الود فابنغ بِه بَدِيلا

وَعَـلَيْكَ نَـفْسَكَ فَـادْعَـهَا

وَٱكْسَبْ لَهَا حِمْلاً ثَـقِيلا

وَمَنِ ٱسْتَخَفَّ بِنَفْسِهِ

كَسَبَتْ لَهُ قَالاً وَقِيلا

أَصْرِفْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْد

ت، فَللا تَرَى إِلاَّ بَرِخِيللا

وَلَـرُبُّـمَا سُئِـلَ الـبَـخِـيـ

لُ السُّبِيءَ لا يَسسونى فَتِيلا

فَيَ قُولُ: لاَ أَجِدُ السَّبِي

لَ إِلَـــيْـــهِ، أَكْــرَهُ أَنْ أُنِــيـــلا

٧٧ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الصَّيْرَفيّ الأصمّ، بلفظه، قال: حدّثني أبو الفرج أحمد بن محمد بن موسى الحافظ صاحب أبي بكر بن مجاهد، ويعرف بالصامت؛ قال: حدثنا يموت بن المزرّع بن يموت أبو بكر، قال: سمعتُ خالي أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، يقول: مَا بَقِيَ من اللَّذَاتِ إِلا ثَلاثُ: ذَمُّ البُخَلاءِ، وَأَكْلُ القَدِيدِ، وَحَكُّ الجَرَب.

<sup>(</sup>١) زيادة من الهامش.

٧٨ ـ أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدّل، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقّاق، حدثنا الحسن بن عمرو الشّيعيّ المروزِي، قال: سَمِعتُ بشر بن الحارث يقول: البَخِيلُ لاَ غِيبَةَ لَهُ. قالَ النبي ﷺ: «إنّك لَبَخِيلٌ» [راجع «كنز العمال»، رقم: ١٣٣٨ و١٨١٤] [١٤/ظ]. ومُدِحَتْ امرأةٌ عند النبي ﷺ فقالوا: صَوّامةٌ، قوّامةٌ، إلّا أن فيها بُخلًا؟ قال: «فَما خَيرُها إذاً؟» [أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»].

٧٩ ـ أخبرنا الجَوْهَرِيّ، حدّثنا محمد بن العبّاس الخزاز، ومحمد بن إسماعيل الورّاق؛ قالا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنبأنا عبدالله بن المُبارَك، أنبأنا سفيان بن عُيننَة، حدَّثني صدقة بن يَسَار، أخبرني أبو جعفر أنه ذُكِرَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ امرأةٌ صَوَّامة قوّامة مصلّية، امرأةٌ صِدْقٍ، غير أنها بخيلة، فقال: «فما خَيْرُها إذاً؟» [«الزهد» لابن المبارك، رقم: ٧٤٣].

٨٠ وأخبرنا إبراهيم بن عمر البَرْمكيّ، أنبأنا محمد بن عبدالله بن خلف الدَّقَاق، حدّثنا محمد بن صالح بن ذريح، حدَّثنا هناد بن السَّرِيّ، حدِّثنا وكيع، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، قال: ذُكِرَ للنَّبِيِّ عَلِيْ امرأةٌ متعبدةٌ، فقيل: إنَّها بَخِيلَةٌ، قال: «فَمَا خَيْرُهَا إِذَا؟» [«الزهد» لهناد بن السري، رقم: ٦١٥].

٨١ ـ أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن العباس بن عمر بن العباس الكَلْوَذَانِيّ، قالا: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله الدقاق، حَدَّثنا الحسن بن عمرو الشيعيّ، وقال العباس: السَّبيْعي، ثم اتَّفقا؛ قال: سمعتَ بشر بن الحارث، يقول: صَاحِبُ زَيْغِ سَخِيٌّ، أَخَفُّ عَلَىٰ قَلْبِي مِنْ عَابِدِ بَخِيلٍ. زاد ابن بشران: وَالنَّظَرُ إلىٰ البَخِيلِ يُقَسِّي القَلْبَ.

۸۲ - وأخبرنا ابن بشران، أنبأنا عثمان بن أحمد، حدثنا هارون بن زياد، حدثنا محمد بن [محمد بن] أبي الورد، قال: حدثني حسين الأنماطِيّ، قال: سمعت بشر بن الحارث، يقولُ: بَقَاءُ البُخَلاءِ كَرْبٌ عَلَى قُلوبِ المُؤْمِنِينَ.

٨٣ - أخبرنا أحمد بن عليّ بن الحسين التّوّزِي، حدثنا الحسن بن الحسين بن حمكان الفقيه الهمداني، حدثنا أحمد بن نصر البخاريّ، قال: سمعت إسماعيل بن الحسين المذكر القزوينيّ، يقول: سمعتُ يحيى بن معاذ يقول: يَأْبَىٰ القَلْبُ لِلأَسْخِيَاءِ إِلاّ حُبّاً وَلَوْ كَانُوا فُجّاراً، وَلِلْبُخلاءِ إِلاَّ بُغضاً وَلَوْ كَانُوا أَبْرَاراً [راجع «حلية الأولياء» [٦٦/١٠].

الحافظ  $^{10}$  اخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس الحافظ  $^{10}$  المحمد بن أحمد الهرويّ، حدثنا محمد بن أبي عليّ الجلّدي، حدثنا محمد بن موسى السّمريّ، قال: أنشدنا حماد بن إسحاق الموصليّ، للخليل بن أحمد [من السريع]:

مَا أَقْبَحَ النُّسُكَ بِسَنَّالِ!

وَأَقْبَحَ البُخْلَ بِنِي المَالِ! وَأَقْبَحَ البُخْلَ بِنِي المَالِ! وَٱلْحِرْصُ مِنْ شَرِّ أَدَاةِ ٱلْفَتَى

لاَ خَيْرَ فِي الحِرْصِ عَلَىٰ حَالِ وَأَقْبَحَ الصَّرْوَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ

عِـنْدَ أَخِي جُـودٍ وَإِفْضَالِ!

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

مَنْ بَاتَ مُختَاجاً إلَىٰ أَهْلِهِ

هَانَ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلْعَمِّ وَٱلْخَالِ

مَا وَقَاعَ ٱلْوَاقِعُ فِي وَرْطَةٍ

أُزْرَتْ بِـهِ مِـنْ رِقَـةِ ٱلْـحَـالِ

مه م وأخبرنا أبو الفتح ابن أبي الفوارس، حدثنا علي بن عبدالله بن المغيرة، حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقيّ، قال: قال عبدالله بن المعتز: أَبْخَلُ النَّاسِ بِمَالِهِ أَجْوَدُهُمْ بِعِرْضِهِ.

٨٦ ـ أخبرني أبو يعلى أحمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر الوكيل، أنبأنا محمد بن جعفر التميميّ الكوفيّ، أنبأنا أبو عمر، هو محمد بن عبدالواحد اللغويّ، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي [يعني أنّه أنشدَ] (١) [من الطويل]:

تَكَامَلَ فِيهِ الجُودُ وَٱلْبُخْلُ فَاعْتَلَىٰ

بِفَضْلَيْهِمَا، وَٱلْبُخْلُ بِٱلْمَرْءِ قَدْ يُزْدِي ،

أراد الجودَ بمالِهِ، والبخْلَ بعِرْضِهِ؛ والبخْلُ الثانِي ضِدُّ السَّخاءِ.

۸۷ \_ أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن المُحسِّن التَّنُوخيّ، قال: أنبأنا أبو عبيدالله المَرْزُبَاني، قال: أنشدنا أبو الحسن عليّ بن سليمان الأخفش، قال: أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد، عن أبي محلم، لعبّاس المشوّق، هكذا في أصل المَرْزُبانِي مضبوط [من الكامل]:

قَالَ ٱلْبَخِيلُ: أَنَا أَسُودُ عَشِيرَتِي

بِدَرَاهِمِي وَبِكِسُوتِي وَمَواكِبِي

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

فَأَجَابَهُ أَذْنَىٰ ٱلْعَشِيرَةِ كُلُّهَا

نَسَباً إِلَيْهِ فِي ٱلْحَرَامِ ٱلْكَاذِبِ

٨٨ - وأخبرنا التَّنُوخِي: أنبأنا محمد بن العباس، قال: أنشدنا العباس بن العباس الجوهري، قال: أنشدنا أبو عبدالله الصوفي لنفسه [من السريع]:

ٱلْبُخْلُ شُوْمٌ وَلَهُ قَسْوةٌ

وَكُــلُ مَــا ضَــرً فَــمَــذُمُــومُ

[١٥/ظ].

و قَدْ فَازَ مَنْ كَانَتْ لَـهُ نِعْمَةً

تَـظْهَرُ وَٱلْـمَـغُـرُوفُ مَـحُـتُـومُ أَمْـوَالُـهُ يُـنْـفِـهُـا رَاضِـياً

وَهُــوَ بِــشُــخُــرِ ٱلـــلَــةِ مَــوْسُــومُ وَالَـــهُ وَالَـــهُ

مُوكَّلٌ بِالْجَمْعِ مَهْمُومُ قَدْ عَدِمَ ٱلطَّذَاتِ فِي ذَوْقِهِ (وَ طَرَّهِ)

كَأَنَّهُ الكَشْحَانَ مَحْمُومُ

۸۹ - أخبرنا عليّ بن [محمد بن] عبدالله المعدّل، أنبأنا الحسين بن صفوان، حدَّثنا ابن أبي الدُّنيا، حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا عبدالله بن خُبيق، قال: لقي يحيى بن زكريا عليهما السلام إبليسَ في صُورَتِهِ، فقال لَه: يا إبليس! أخبِرْني بأحبً الناس

من هامش الأصل.

إِلَيْك، وأَبْغَضِ الناس إليك. قال: أحَبُ الناس إلي المؤمِنُ البَخِيلُ، وأَبْغَضُهُمْ إِلَي الفاسقُ السَمْحُ. قال يحيى: وكيفَ ذَلِكَ؟ قال: لأنَّ البَخِيلَ قد كفاني بخله، والفاسقَ السخيَّ أتخوفُ أَنْ يطَّلِعَ الله عليه في سخائه فَيقْبَلَهُ. ثم وَلَّى وهو يقول: لولا أنك يحيى لَمْ أخبرُكَ.

• ٩ - أخبرنا أبو محمد الجوهري، حدّثنا [محمد بن عمران المَرْزُبانِي] (١)، حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكيّ، قال: أنشدنا أبو العيناء [من الهزج]:

لَحَجَلُ هَكذا مِنْكَلاً

عَــلَــىٰ رِجْــلَــيْــن أَوْ رِجْــلِ

وَوَطْءُ (٢) السحَسسكِ السمُسلُقَلِي

وَمَسْسَى في السلِّسَالِسِي السفُّسِرُ

ر في السماءِ وَفِي السوَحْلِ

وَشُرْبُ السمُسلِرِ السمُسرُ الْ

لنِي يَنْهُبُ بِٱلْعَقْلِ

وَإِقْدَامٌ عَدَامٌ عَد

مَعَ السَّبْوَةِ وَالسَّبْلِ

لَـنَا أَصْلَحُ مِـنْ أَنْ نُـنْـ

زِلَ الحَاجَةَ بِالنَّالْلِ

٩١ ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود الزُّوزنيّ الصوفي، أنبأنا

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ووطي».

أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين النيسابوري فيما أُذِنَ لنا أَنْ نرويه عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ طاهِرَ بن عبدالله يقول: كان ببغداد أُخَوانِ يُقالُ لأحدهما: عُقْبة، وكان من أجود الناس. ويُقالُ للآخر: عيسى، وكان من أبخل الناس. فقالَ فيهما ابن بَسَّام الشَّاعِر [١٦/و] [من البسيط]:

لَمْ يَدْرِ مَا كَرَمٌ عِيسَىٰ فَلِيمَ كَمَا

لَمْ يَدْرِ عُقْبَةُ مَا لُؤْمٌ فَلَمْ يُلَمِ فَزُهْدُ عُقْبَةَ فِي «لا» حِينَ نَسْأَلُهُ

كَزُهْدِ عِيسَىٰ إِذَا مَا سِيلَ فِي "نَعَم»

٩٢ - حدثنا أبو القاسم عبيدالله بن علي بن عُبيدالله الرَّقِي، قالَ:
 قرأتُ بخطِّ أبي علي الفارسي مَكْتوباً [من مجزوء الرجز]:

وَقَــــانِـــانٌ: «لا» أَبَـــــداً

إِنْ جَــــــدً أَوْ إِنْ هَــــزَلا

حَــتّــي إذَا ٱضـطُـرً إلـي

قَـوْلِ: «نَـعَـم» قَالَ: «بَـلَـيْ»

تَانُّـساً مِـنْـهُ بِـمَـا

تَصَمَّ خَتْ مِن ذِكْر: «لاً»

٩٣ - أخبرنا أبو يَعلى أحمد بن عبدالواحد الوَكِيل، حَدَّثنا إسماعيل بن سعيد بن سويد المعدّل، حدَّثنا أبو عليّ الحسين بن القاسم الكَوْكَبي، قالَ: قال لِي أبو العبّاس المبرّد: قيل لأبي الحارث جُمَّين (١٠): لو لَقيتَ فلاناً لَحَبَاكَ ونالَكَ بِبِرٌ، وَٱسْتَظْرَفَكَ. قالَ: قد أَتَيْتُهُ فوَجَدْتُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حمين» والمثبت من هامشه.

أَلِفاً. قال: وما أَلِفٌ؟ قال: أَلِفٌ نِصْفُ (لا) وهو ثُلُثُ (لاش).

قال: وقيلَ له مَرَّةً: بَلَغنا أَنَّكَ صِرْتَ إلى نَصْر بن رُسْتُم؛ فكَيْفَ وَجَدْتَهُ؟ قال: مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَهُ وَجَدْتَهُ؟ قال: مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَهُ رَأَيْتَ (لا).

95 - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن أبي طاهر الدّقّاق، حَدَّثنا جعفر بن محمد بن نُصَيْر الخلدي، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، حدَّثني عليُّ بن سلام أبو الحسن القطان الهَرَويّ، قال: حدّثني رَوْح بن عمر العامِريّ، قال: كُنْتُ مع أبي وَهْبٍ، فسَأَلَ رَجُلاً من أهْلِهِ حاجة، فبَخِلَ بها عَنْهُ [فأنشد أبو وَهْبٍ يقولُ](١) [من الطويل]:

إِذَا أَنَا لَمْ أُثْنِ بِخَيْرٍ عَلِمْتُهُ

وَلَمْ أَذْمُم الرِّجْسَ ٱلْبَخِيلَ المُذَمَّما

فَفِيمَ عَرَفْتُ ٱلْخَيْرَ وَٱلشَّرَّ بِٱسْمِهِ

وَشَقَّ لِيَ ٱللَّهُ المَسامِعَ وَالفَمَا؟

90 - أخْبَرني أبو الحسن أحمد بن عبدالواحد بن محمد السُّلَمِيُّ بدمشق، قالَ: أخْبَرني جَدِّي، أَنْبَأنا محمد بن جعفر بن محمد بن سَهْل السامَرِّيُّ، حَدَّثنا إبراهيم بن الجنيد، حدَّثنا إسماعيل بن رجاء الْجَزَريُّ، حدَّثنا محمد بن المُنْكَدِر، قال: كانَ حدَّثنا معقل بن عبيدالله الجَزَريُّ، حدَّثنا محمد بن المُنْكَدِر، قال: كانَ يُقالُ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تعالى بقَوْمٍ شَرَّا أَمَّرَ عَلَيْهِم شِرارَهُمْ؛ وَجَعَلَ أَرْزاقَهُم بأَيْدِي بُخلائِهِمْ.

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

97 ـ أخْبَرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حَماد الواعظ مولى [17/ظ] بني هاشِم، حدّثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن الْبُهْلُول الأَزْرق في سَنَة ثمان وعشرين وثلاث مئة، حدّثنا أبو عُتْبَة \_ يعني: أحمد بن الفرج الحِمْصِيّ \_، حدّثنا ضُمْرَة، وحدّثنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المَرْوَذِيُّ، قال: أخبرنا أحمد بن أبو القاسم سعيد بن الحسن الكَسَائِي بِزَبِيدِ اليَمَن، حدَّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عُتْبَة الرّازيّ، حدَّثنا عمار بن وَثيمَة، حدّثنا أبو سعيد \_ يعني: يحيى بن سليمان الجُعْفِيّ \_ قال: حدّثنا أبو عُمَيْر، حدّثنا فَمْرَة، عن إبراهيم ابن أبي عَبْلَة قال: سَمِعْتُ أُمَّ البَّنِين أخت عمر بن عبدالعزيز تقول: أَفُ لِلْبُحْلِ، لَوْ كَانَ [البُحْلُ قَمِيصاً ما لَبِسْتُهُ، ولو كان عَبدالعزيز تقول: أَفُ لِلْبُحْلِ، لَوْ كَانَ [البُحْلُ قَمِيصاً ما لَبِسْتُهُ، ولو كان طَريقاً ما سَلَكْتُهُ].

وقال الواعِظ: وَٱللَّهِ لَوْ كَانَ [البَخْلُ] طَريقاً ما سَلَكْتُهُ، ولو كان ثَوْباً ما لَبسْتُه.

قال أبو عُمَيْر: هذا يَسْوَىٰ خَمْسين حديثاً. هذا مما سَأَلَنِي عَنْه يَحْيى بن مُعِين.

9٧ - أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدالله التَّمِيميّ المعروف بابن الجَوَاليقيِّ في كتابِه إلَيَّ من الكُوفَةِ؛ أنبأنا أبو جَعْفر أحمد بن عليّ بن عبدالله الخَزَّاز، أخبرنا أبو بكر عبدالله بن بحر بن طيفور الجَنْدِيسابُورِي، حدّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم النَّسَائي، قال: حَدَّثني إِبراهيم بن عبدالله مَوْلَىٰ بني هاشِم، عن عُبَيْدِالله بن محمد التَّمِيمِيِّ، قال: أَنْشَدَني بَعْضُ الْكِرام بَيْتاً، فَقُلْتُ: ما هو يا أبا عَبْدالرحمن؟! قال [من الوافر]:

## لَـهُ دِيـنٌ وَلَـيْـسَ عَـلَـيْـهِ دَيْـنٌ

وَذَاكَ عَلَامَةُ ٱلرَّجُلِ ٱلْبَخِيلِ

٩٨ ـ وقال عُمَرُ: حَدَّثنا ناجِيةُ بن عبدالله البَصْرِي، قالَ: كان عندنا بالبَصْرةِ رَجُلٌ ميسَرٌ، وكانَ بَخِيلاً على نَفْسِهِ وعلى عيالِهِ، فدَعاهُ بَعْضُ جيرانِهِ، فَوَضَعَ بَيْنَ يديه طَبَاهجة بِبَيْض، فَأَكُلَ، فَأَكْثَرَ، وجَعَلَ يَشُرَبُ الماءَ، فَأَنْتَفَخَ بَطْنُهُ وَنَزَلَ به الكَرْبُ والمَوْتُ، فَجَعَلَ يَتَلَوَّى، فَلَمَّا أَجْهَدَهُ الأَمْرُ، وخافَ المَوْتَ على نَفْسِهِ، بَعَثَ إلى جارٍ لَهُ مُتَطَبِّب، فدَخَلَ عَلَيْهِ، فقالَ: ما حَالُكَ؟ قال: أَكَلْتُ طباهجة بِبَيْض، وَشَرِبْتُ ماء كثيراً، وقَدْ نَزَلَ بِيَ المَوْتُ. فقال: لا بَأْسَ عَلَيْكَ؛ قُمْ فَتَقَيَّأُ ما أَكَلْتَ وقَدْ بَرِثْتَ. فقال: هاه! أَتقيَّأُ طباهجة بِبَيْضٍ؟ أَمُوتُ ولا فَتَقَيَّأُ طباهجة بِبَيْضٍ؟ أَمُوتُ ولا أَتقَيَّأُ طباهجة بِبَيْضٍ؟ أَمُوتُ ولا أَتقَيَّأُ طباهجة بِبَيْضٍ أَبداً.

99 ـ أخْبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العَتِيقيُّ، قالَ: أَنْشَدنا أبو عمر محمد بن العباس الخَزّاز [١٧/و]؛ وَأَخْبَرَنا عليُّ بن المُحَسِّن التَّنُوخيُّ والحسن بن عليّ الجَوْهَرِيُّ؛ قالا: حَدَّثنا محمد بن العباس، قالَ: أنْشَدّنا علان بن أحمد الرَّزَّاز، قال: أنْشَدَنا أبو محمد الأَنْباريّ، قال أنْشَدَنا أبو عِكرمة [لحَمَّاد عَجْرَد] [من السريع]:

زرْتُ ٱمْسرَأً فِسي بَسيْستِهِ مَسرَّةً

وَيَـشْتَهِـي أَنْ يُـؤجَـرُوا عِـنْـدَهُ

بِ ٱلصَّوْم، وَٱلصَّائِمُ مَا جُورُ

١٠٠ ـ أَنشَدَنِي أبو السَّرِيِّ محمد بن عبدالله المَوْصِلِيُّ، قال:
 أَنشَدَنِي العُكليّ، لبعضهم [لدعبل الخزاعي] [من البسيط]:

أَضْيَافُ عُثْمَانَ فِي خَفْضِ وَفِي دَعَةٍ

وَفِي عَطاءٍ، لَعَمرُي، غَيْرِ مَمْنُوعِ وَضَيْفُ عَمْرو وَعَمْرُو يَسْهَرَانِ مَعاً

عَمْرُو لِتُخْمَتِهِ، وَٱلضَّيْفُ لِلْجُوعِ

١٠١ - أَخْبَرَنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، قال أنشدنا وليد بن معن الموصلي [من المتقارب]:

فَدَيْتُكَ! إِن ٱلْعَشَا مَتْخَمَهُ وَإِنْ زَارَ هُوْ<sup>(۱)</sup> قَالَ: نَفْسِى ٱلْفِدَا

تَعَشُّ؛ فَتَرْكُ ٱلْعَشَا مَهرَمَهُ

وَلِبَعْضِهِمْ [من الخفيف]:

مَا يُسِالِي أَعَيْنُهُ فَارَقَتْهُ

أَمْ كَسَرنا رَغِيفَهُ فَأَكَلْنَا وَغِيفَهُ فَأَكَلْنَا قَدْ نَوزُلْنَا بِهِ نُويدُ قِوَاهُ

فَأَبْتَدَا يَمْدَحُ ٱلصِّيَامَ، فَصُمْنا

١٠٢ - أَخْبَرَنا أبو الحسن العَتِيقيُّ وَأبو محمد ٱلْجَوْهَريُّ؛ قالا: أنشدنا محمد بن العبّاس، قال: أنشدنا علان بن أحمد الرَّزاز، قال: أنشدنا قالم بن محمد الأنبارِيُّ، قال: أنشدنا أبو عِكْرِمَة [من مجزوء الرجز]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زاره» والمثبت من هامشه.

فَــقَــالَ: إِنَّــي صَـائِــمُ

فَـــقُـــلُــتُ: إنّـــي قَــاعِـــدٌ

فَ قَ الَ: إِنَّ عِي قَ الِهِ مُ

فَــقُــلْتُ: آتِــيــكَ غَــداً،

فَــقَــالَ: صَــوْمِــي دَائِــمُ

الشُورِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنا أبو عبدالله محمد بن عليّ بن عبدالله الصُّورِيُّ، قال: أَنْشَدَنِي أبو محمد عبدالمحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصُّوريُّ لِنَفْسِهِ [من الخفيف]:

مِثْلَمًا مَسْنِي مِنَ ٱلْجُوعِ قَرْحُ

بتُ ضَيْفاً لَهُ كَمَا حَكَمَ ٱلدَّهُ

رُ وَفِي حُكْمِهِ عَلَىٰ الحُرُ قُبْحُ

[۱۷/ظ].

فَٱبْتَدَأْنِي يَقُولُ وَهُوَ مِنَ السَّكُ

رَةِ بِٱلْهَمُ طَافِحٌ لَيْسَ يَصْحُو(١)

لِمْ تَغَرَّبْتَ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ ٱلـ

لَّهِ، وَٱلْقَوْلُ مِنْهُ نُصْحٌ وَنُجْحُ:

«سَافِرُوا تَغْنَمُوا» فَقَالَ: وَقَدْ قَا

لَ تَمامَ ٱلْحَدِيثِ: «صُومُوا تَصِحُوا»

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «يصحوا».

المُعَدّل بَصُور، لعبدالمحسن بن محمد في [رَجُلٍ بَخِيلٍ] [من المنسرح]:

إِذَا عَسزَمْتُ مُ عَسلَسىٰ زِيسارَتِسهِ

فَوَدُّعُوا ٱلْخُبْزَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ

فَلَيْسَ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ لَكُمْ:

صُومُوا؛ أَضِيفُوا بِهِ وَقَدْ صُمْتُمْ

١٠٥ - أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدَّثنا عُبَيْدالله بن محمد البَزّاز، حدَّثنا محمد بن يحيى الصُّوليُّ، حدَّثنا أحمد بن إسماعيل الكاتِب، قال: كانَ جعفر بن عبدالواحد الهاشِميُّ بَخِيلاً، وكان بِسُرَّ مَنْ رأى يَسْتَهْدِي رُطَباً، وكانَ لَهُ صَديقٌ يوجُهُ كُلَّ يَوْم بسَلَّةِ رُطَبِ مَعَ غُلامٍ لَهُ، فقالَ لَهُ: إِنَّ العُلامَ يُشَعِّثُ السَّلَةَ فَاَخْتُمْها؛ فَفَعَلَ، فَوَجَدَها قد تَشَعَّتُ، فقالَ له: إِنَّ العُلامَ يُشَعِّثُ السَّلَةَ فَاَخْتُمْها؛ فَفَعَلَ، فَوَجَدَها قد تَشَعَّتُ، فقالَ له: إِن أَرَدْتَ أَنْ تَبَرَّنِي بها فَاخْتُمْهَا بَعْدَ أَنْ تُودِعَها وَنُبُورانِ رُبُورِيْن يَكُونان فِيها. فكانَتْ تَجِيءُ بِهَيْئَتِها، فإذا فَتَحَها طارَ الزُّنْبُورانِ وَعَلِمَ أَنَّ اليَدَ لَمْ تَدُخُلْ فِيها.

١٠٦ - قرأتُ على الحَسن بن عليّ الجَوْهَرِيِّ، عن أبي عُبَيْدِالله محمد بن عمران المَرْزُبانيِّ، قالَ: أَخْبَرَنِي المُظَفَّرُ بن يحيى، قالَ: قالَ ابن مُناذِر [من الطويل]:

رَأَيْتُ أَبِهَ الْقَعْفَاعِ إِنْ ذُكِرَ ٱلْقِرَىٰ

تَسرَعَدَ خَوْفاً وَٱقْسَعَرَّتْ ذَوَائِبُهُ

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش الأصل.

رَأَىٰ ٱلصَّيْفَ مَكْتُوباً فَظَنَّ بِأَنَّهُ

لِتَصْحِيفِهِ ضَيْفٌ، فَقامَ يُواثِبُهُ

١٠٧ - أَنْشَدَني أبو بكر محمد بن عُبيدالله بن عبدالله بن تَوْبة العكبري، لِبَعْضِهِم [من الطويل]:

رَأَىٰ ٱلصَّيْفَ مَكْتُوباً عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ

فَصَحَّفَهُ ضَيْفاً، فَقَامَ إلى ٱلسَّيْفِ

فَقُلْتُ لَهُ: خَيْراً رَأَيْتَ، فَظَنِّنِي

أَقُولُ لَهُ: خُبْزاً، فَمَاتَ مِنَ ٱلْخَوْفِ

١٠٨ - أَخْبَرَنَا عُبِيدالله ابن أبي الفَتْح الفارِسِيُّ، حَدَّثنا محمد بن حُمَيْد الخَزَاز، أنبأنا الصُّولِيُّ، قال: حَدَّثني أبو الفضل مخلّد بن أبان، حدثنا إسحاق المَوْصِليِّ، حدَّثنا الأَصْمَعِيِّ، قال: أَوَّلُ ما تَكَلَّمَ به النَّابِغَةُ [١٨/و] مِنَ الشَّعْرِ أَنَّهُ حَضَرَ مَعَ عَمَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ، وَكَانَ عَمُّهُ يُسْاهِدُ بِهِ النَّاسَ، وَيَخافُ أَنْ يَكُونَ عَيِيّاً، فَوَضَعَ ٱلرَّجُلُ كأساً في يَدِهِ، وقال [من الوافر]:

تَسطِيبُ كُووسُنَا لَوْلا قَذَاهَا

وَنَحْتَمِلُ ٱلْجَلِيسَ عَلَىٰ أَذَاهَا

فَقَالَ لَهُ النَّابِغَةُ:

قَـذَاهَا أَنَّ صَاحِبَهَا بَخِيلٌ

يُحاسِبُ نَفْسَهُ بِكَمِ ٱشْتَرَاهَا

وَحَمِي لِذَلِكَ.

١٠٩ ـ أخبرنا القاضي أبو الطَّيِّب طاهر بن عبدالله بن طاهر

الطَّبَرِي، حَدَّثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زَكَريا الجَرِيريّ، حَدَّثنِي الحسن بن أحمد بن سعيد الكَلْبِيّ، أخبرنا الغِلاَّبِي (١)، حَدَّثنِي مهدي بن سابق، قال: أقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ يُرِيدُ رَجُلاً، وبَيْنَ يَدَيِّ الرَّجُلِ مَهدي بن سابق، قال: أقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ عُطَى التَّينَ بِكِساءٍ كانَ عَلَيْهِ، وَالأَعْرَابِيُّ طَبَقُ تِينٍ، فَلَمّا أَبْصَرَ الأعرابيُّ غَطَى التَّينَ بِكِساءٍ كانَ عَلَيْهِ، وَالأَعْرَابِيُّ يُلاحِظُهُ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: هَلْ تُحْسِنُ مِن القُرْآنِ شَيْئا؟ قال: نَعَمْ. قال: فَاقْرَأ. قال: فَقَرَأَ الأَعْرَابِيُّ: ﴿وَالزَّيْتُونِ لَنِي فَلْوَرَأ. قال: فَقَرَأَ الأَعْرَابِيُّ: ﴿وَالزَّيْتُونِ لَنِي وَمُورِ سِينِينَ لَكُ اللهُ وَالذَيْتُونِ لَلْكَ الرَّحِل: فَأَيْنَ ٱللَّيْنَ؟ قالَ: التَينُ اللَّيْنَانَ: ١ و٢]. قال الرجل: فَأَيْنَ ٱلتِينَ؟ قالَ: التَّينُ تَحْتَ كِسَائِكَ.

المعدد الجَوْهَرِي؛ قالا: حَدَّثنا محمد بن عُبيدالله الكاتب، قال: حَدَّثنا محمد بن العباس الخَزَّاز، حدَّثنا محمد بن عُبيدالله الكاتب، قال: حدَّثني محمد بن زكريا، قال: حدَّثني محمد بن عبدالرحمن، قال: دعا مَدِينيُّ (٢) أَخَا لَهُ، فأَقْعَدَهُ إلى العَصْرِ، فلم يُطْعمْهُ شَيْئاً، فأشتَدَّ جوعُهُ وَأَخَذَهُ مثلُ الجُنونِ، فَأَخَذَ صاحِبُ البيتِ العُودَ، وقال له: بِحَياتِي أيَّ صَوْتِ تَشْتَهِي أَنْ أُسْمِعَكَ؟ قال: صَوْتَ المِقْلَىٰ.

١١١ - أنشدني أبو الفضل عبدالصمد بن محمد الخطيب،
 لِجَحْظَةَ [من المنسرح]:

أَطْعَمَنِي بَيْضَةً وَنَاوَلَنِي

مِنْ بَعْدِها - ذُقْتُ فَقْدَهُ - قَدَحا

وَقَالَ: أَيَّ الأَصْواتِ يَا ٱبْنَ أَخِي

تُسريدُ؟ إِنْسِي أَرَاكَ مُسقْتَسرِحا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الغلا» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مدنى» وفي الهامش: «مدينياً».

فَقُلْتُ: مِقْلَى وَصَوْتَ جَرْدَقةٍ

إِنْ جَازَ ذَا ٱلاقتِرَاحُ أَوْ صَلَحا

فَأَشْتَطُّ مِنْ ذَاكَ وَأَمْتَلا غَضَباً

وَكَانَ سَكُرَانَ طَافِحاً، فَصَحا

فَقُلْتُ: إنَّى مَزَحْتُ، قَالَ: كَذا!

رَأَيْتَ حُرّاً بِمِثْلِ ذَا مَزَحًا؟

[۱۸/ظ].

قبيحَ البُخْل، فَسُئِلَ نَسِيبٌ لَه كان يَأْلُفُهُ عَنْه، وقال له قائل: صِفْ مائِدَتَهُ. ققال: هي فِتْرٌ في فِتْرٍ، وصِحافُهُ مَنْقُورَةٌ مِن حَبِّ الخَشْخَاشِ، وبين نَدِيمِهِ فقال: هي فِتْرٌ في فِتْرٍ، وصِحافُهُ مَنْقُورَةٌ مِن حَبِّ الخَشْخَاشِ، وبين نَدِيمِهِ وَالرَّغيفِ نَقْدَةُ جَوْزَةٍ. قالَ: فَمَنْ يَحْضُرُهُ؟ قال: الكِرامُ الكاتِبون. قال: أَفَما يَأْكُلُ مَعَهُ أَحَدٌ؟ قال: بَلَىٰ! الذَّبابُ. فقال: سَوْأَةً لَهُ! أَنْتَ خَاصِّ بِهِ، وَتَوْبُكَ مُخَرَّقٌ. فقال: إِنِّي، وَاللَّهِ! ما أَقْدِرُ عَلَى إِبْرَةٍ أَخِيطُهُ بِها، وَلَوْ مَلَكَ مُحَمَّدُ بَيْتاً من بغدادَ إلى النُوبَةِ مَمْلُوءاً إِبْراً، ثُمَّ جاءَهُ جبريلُ ومِيكائيلُ، مُحَمَّدُ بَيْتاً من بغدادَ إلى النُوبَةِ مَمْلُوءاً إِبْراً، ثُمَّ جاءَهُ جبريلُ ومِيكائيلُ، وَمَعَهُما يَعْقُوبُ النَّبِيُ عَيَّا يَضْمَنُونَ عَنْهُ إِبْرَةً، وَيَسْأَلُونَهُ إِعارَتَهُ إِيَّاها؛ لِيَخِيطَ وَمَعَهُما يَعْقُوبُ النَّبِي عَيَّةٍ يَضْمَنُونَ عَنْهُ إِبْرَةً، وَيَسْأَلُونَهُ إِعارَتَهُ إِيَّاها؛ لِيَخِيطَ وَمَعَهُما يَعْقُوبُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ مَنْ فَعَلَ.

۱۱۳ ـ أخبرني الأَزْهَرِيُّ، قالَ: أَنْشَدَنا أَبُو عمر ابن حَيُّويهِ الخَزّاز، قال: أَنْشَدَنا العبّاس بن العباس، هو ابن المغيرة الجَوْهَرِيِّ، قال: أَنْشَدنا محمد بن موسى، قال: أَنْشَدنا هلال بن العلاء [من الكامل]:

<sup>(</sup>١) في الأصل إضافة لما أثبته: «ني» أي: يمكن أن نقرأ: أنشدنا» أو «أنشدني».

لَوْ أَنَّ دَارَكَ أَنْبَتَتْ لَكَ فَٱحْتَشَّتْ

إِبَراً يَنضِيقُ بِهَا فِناءُ ٱلْمَنْزِلِ وَأَسَاءُ الْمَنْزِلِ وَأَسَاكُ يُسشِفُ يَسْتَعِيرُكَ إِبْرَةً

لِيَخِيطَ قَدَّ قَمِيصِهِ لَمْ تَفْعَلِ

118 - أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أيّوب القُمِّيّ الكاتب، أنبأنا أبو عُبيدالله محمد بن عمران بن موسى المَرْزُبَانيُّ، أنبأنا ابن دُرَيْد، أنبأنا أبو عُبيدة يقولُ: كان الأَصْمَعِيُّ أنبأنا أبو عثمان الأشنداني، قالَ: كان أبو عُبيدة يقولُ: كانَ الأَصْمَعِيُّ بخيلاً، فكان يَجْمَعُ أحاديثَ البُخلاءِ، ويَتَحَدَّثُ بها، ويُوصِي بها وَلَدَهُ، وكان أبو عُبيدة إذا ذُكِرَ الأَصْمَعِيّ أنشَدَ [من الكامل]:

عَظُمَ ٱلطَّعامُ بِعَيْنِهِ، فَكَأَنَّهُ

هُو نَفْسُهُ لِلآكِلِينَ طَعامُ

110 ـ وأخبرني عليّ بن أيّوب، أنبأنا المَرْزُبانِيُّ، أخبرني الصُّوليُّ، حدثنا أبو خليفة، حدّثنا محمد بن سلام، قال: كُنَّا مع أبي عُبَيْدَةَ في جِنازةٍ نَنْتَظِرُ إِخراجَ المَيْتِ، ونَحْنُ بقُرْبِ دار الأَصْمَعِيِّ، فارَّتفَعتْ ضَجَّةٌ مِنْ دار الأَصْمَعِيِّ، فبادَرَ الناسُ لِيَعْرِفوا ذَلِك، فقالَ أبو عُبَيْدَةَ: إِنَّما يَفْعَلُونَ هذا عِنْد الخَبْزِ، كَذَا يَفْعَلُونَ إذا فَقَدُوا رَغِيفاً.

117 - أخبرنا القاضي أبو الطيّب الطَّبَريّ، أخبرنا المعافىٰ بن زَكَرِيّا، قال: حَدَّثني الحسين بن القاسم الكَوْكبيّ، حدَّثنا أحمد بن عبيد، قال: كان جَعْفَرُ [19/و] بن يحيى يَعيبُ الأَصْمَعِيَّ برَثَاثَةِ الْهَيْئَةِ، وذلك بَعْدَ أَنْ أَوْصَلَ إِلَيْهِ خمس مئة ألف دِرْهَم، وقد كانَ جَعْفَرُ في يَوْمِ من الأَيام رَكِبَ لِيقْصد الأَصْمَعِيَّ في مَنْزِلِهِ، وَأَمَرَ خادِماً له بِحَمْلِ يَوْمِ من الأَيام رَكِبَ لِيقْصد الأَصْمَعِيَّ في مَنْزِلِهِ، وَأَمَرَ خادِماً له بِحَمْلِ أَلْف دينار، لِيَصِلهُ بها عند انْصِرافِهِ. فلما دَخَلَ منزلَهُ ورَأَى رثَاثَةَ حالِهِ

ووَسَخَ منْزِلِهِ، ورأى في دِهْليزِهِ حُبّاً مكسوراً، أمَرَ الخادِمَ بِرَدِّ أَلْفِ(') دينار، فَقِيلَ لجعفر في ذلك، فَقالَ: إِنَّ لِسانَ النَّعْمَةِ أَنْطَقُ من لسانِهِ، وإنَّ ظهورَ الصَّنيعَةِ أَمْدَحُ وأَهْجَى من مديجِهِ وهجائِهِ، فعلامَ نُعْطيهِ الأَمْوالَ إذا لَمْ تَظْهَرِ الصَّنيعَةُ عنْدَهُ وتَنطقِ النعمةُ بالشُّكْرِ عنه، ويَتَزَيّا بزِيِّ أَهْلِ المروءاتِ، ويَتَغَذَى غذاء أهل الجِدَات.

الدِّينَورِي، قال: أنشدنا أبو الفتح محمد بن مظفر بن محمد بن غالب الدِّينَورِي، قال: أنْشَدَني منصورُ بن رَبيعة الزَّهْرِيّ لِنَفْسِه [من المنسرح]:

قَـوْمٌ غَـدَا لِـلـطَـعـامِ عِـنْـدَهُـمُ وَزُنُ لِـرَاقُـوتِ وَوَزْنُ يـاقُـوتِ

إِنْ كَانَ قُوتِي إِلَيْهِمُ وَبِهِمْ

بَرِئْتُ مِنْهُمْ وَمِنْكَ يَاقُوتِي!

11۸ ـ أخبرني محمد بن أحمد الجَوَاليقِيُّ في كتابِهِ إلَيَّ؛ قال: أنبأنا أحمد بن عليّ الخَزّاز، حدّثنا عبدالله بن بحر، حدثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم النَّسَائي، حدَّثنا عبدالله بن أحمد بن عيسى القارِىء، حدَّثني محمد بن عبدالرحمن بن غزوان، قال: قال بَعْضُ الشُّعراء [من المنسرح]:

واصِفُ دَاودَ بِالنِّدَىٰ، غَلِطٌ

كَرَاقِعِ ٱلْوَشْيِ بِـٱلْـكَـرابِـيـسِ ثِـيـابُ طَـبًـاخِـهِ إذا ٱتَّـسَـخَــتْ

أَنْـقَـىٰ بَـياضـاً مِـنَ ٱلْـقَـراطِـيـس

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الألف» والمثبت من هامشه.

مَـطْ بَـخُ دَاودَ فـي نـظَافَـتِـهِ

أَشْبَهُ شَيْء بِصَرْحِ بَلْقِيسِ أَشْبَهُ شَيْء بِصَرْحِ بَلْقِيسِ لَوْ طُرحَ ٱلْخُبُزُ وَسُطَ مَطْبَخِهِ

ما طَمِعَتْ فيه [جَوْقَةُ](١) السُّوس

119 - ولأبي الفرج عليّ بن الحسين بن هندو<sup>(۲)</sup> [من المنسرح]:

لَوْ مَاتَ لَمْ يَالْكُلِ (٣) ٱلطّعامَ إِذَا

مَا كَانَ ذَاكَ الطَّمَامُ مِنْ كِيسِهُ إِنْ لَـمْ نُـشاهِـدْ دُخانَ مَـطْبَخِهِ

فَقَدْ شَهِدْنَا دُخانَ تَعْبِيسِهُ

[۱۹/ظ].

١٢٠ ـ أخبرنا الْجَوْهري، حدّثنا محمد بن العبّاس، قال: أنشدَنا عبدالعزيز بن أحمد الجَوْهري [لأبي العَنْبَر]<sup>(٤)</sup> [من البسيط]:

يَهْوَىٰ النَّبِيذَ وَلَكِنْ لَيْسَ يَنْبِذُهُ

وَمَا بِهِ وَلَهُ فَهَٰ وَلا عَدَهُ قَدْ كَلَّفَ ٱلنَّفْسَ مِنْهُ فَوْقَ طَاقَتِها مَا يَأْكُلُ ٱللَّحْمَ إِلاَّ يَوْمَ يَحْتَجِهُ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جوف» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هندوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يطعم» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٤) استدراك من الهامش.

المنتجم، عن أبي عبدالله المَرْزُباني، قال: أخْبَرَني يوسف بن يحيى بن عليّ المُنجّم، عن أبيه، قال: حدَّثني ابن مَهْرَويه، قال: حدَّثني عليّ بن محمد النَّوْفَلِيّ، قالَ: قالَ سَمِعْتُ أبي مَهْرَويه، قال: حدَّثني عليّ بن محمد النَّوْفَلِيّ، قالَ: قالَ سَمِعْتُ أبي يقول: كان مروان بن أبي حَفْصَة لا يَأْكُلُ اللَّحْمَ بُخلاً، حتى يَقْرَمَ إِلَيْهِ، فإذا قَرم أَرْسَلَ غلامَهُ، فَاشْتَرَىٰ لَهُ رأساً فأكلَهُ، فقيلَ لَهُ: نَراكَ لا تَأْكُلُ إلاَّ الرُّؤوسَ فِي الصَّيْفِ وَالشَّتاءِ، فَلِمَ تَخْتَارُ ذَلِك؟ فقال: نَعَم، الرَّأْسُ أَعْرِفُ سِعْرَهُ، فَآمَنُ خِيانَةَ الغلام ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْبننِي فيهِ، ولَيْسَ بَلَحْم يطْبخهُ العُلامُ فيَقْدرُ أَنْ يَأْكُلَ منه. إِنْ مَسَّ عَيْناً أو أَذْناً أو خَدَا بَحْم على ذلك؛ وآكُلُ منه ألواناً، آكُلُ عَيْنَهُ لَوْناً، وأَذْنَيْهِ لَوْناً، وغَلْم مَنْ عَيْنَهُ لَوْناً، وأَذْنَيْهِ لَوْناً، وغَلْصَمتَهُ لَوْناً، ودِماغَه (۱) لَوْناً، وأَكْفَى مؤونة طَبْخِهِ؛ فقدِ اجْتَمَعَتْ لي وغَلْصمتَهُ لَوْناً، ودِماغَه (۱) لَوْناً، وأَكْفَى مؤونة طَبْخِهِ؛ فقدِ اجْتَمَعَتْ لي فيه مَرافِقُ [راجع «الأغاني» ۲۷۷/۱.

۱۲۲ ـ قال المَرْزُبانيُ: وأَخْبرني يوسف بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبيهِ، عن أبيهِ، عن أبي غَسَّان، عن أبي عُبَيْدَة، عن جَهْم بن خَلَفِ، قال: أَتَيْنا الْيَمامَة، فنَزَلْنا على مَرْوان ابن أبي حَفْصَة، فأَطْعَمَنا تَمْراً، وَأَرْسَلَ غلامَهُ بفَلْسِ وسُكُرُجَة لِيَشْتَرِي له زَيْتاً، فلَمَّا جاءَ بالزَّيْتِ، قال: خُنْتَنِي. قال: مِنْ فَلْسٍ؟ كَيْفَ أَخُونُك؟ قال: أَخَذْتَ الفَلْسَ لِنَفْسِكَ وَٱسْتَوْهَبْتَ وَلاَ الْأَغاني ١٧٨/١٠].

۱۲۳ ـ قرأتُ على الجَوْهَرِيِّ، عَن المَرْزُبانيِّ، قال: حَدَّثَني أحمد بن عيسى الكَرْخِيُّ، أخبرنا أبو العَيْناء محمد بن القاسم اليَماميِّ، قالَ: كان مروان ابن أبي حَفْصَة من أَبْخَلِ النَّاس؛ خَرَجَ يُريدُ الخَليفة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دعامه».

المَهْدِيَّ، فقالَتْ لَهُ آمرأةً من أهْلِهِ: ما لِي عَلَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ بالجائِزَةِ؟ قال: إِنْ أُعطِيتُ مئة أَلْفِ دِرْهم أُعْطَيْتُكِ(١) درهماً؛ فأُعْطِيَ ستين ألفاً، فدفع إليها أَرْبَعة دَوَانِيق! وكانَ قَدِ اشْتَرَىٰ يَوْماً لحماً(٢) بدِرْهم، فدَعاهُ صَديقٌ لَهُ، [٢٠/و] فَرَدَّ اللَّحْمَ على القَصَّابِ بِنُقْصانِ دانق، وقال: أَكْرَهُ الإسراف.

وَهَجاهُ بَعْضُ الشُّعراءِ، فقال [من الطويل]:

وَلَيْسَ لِمَرْوَانٍ عَلَىٰ ٱلْعِرْسِ غِيَرةً (٣)

وَلَكِنَّ مَرْوَاناً (٤) يَغارُ عَلَىٰ ٱلْقِدْرِ

۱۲٤ - حَدَّثني محمد بن فتوح الأَنْدَلُسِي، أَنْبأنا منصورُ بن النُعْمان الضيري، أَنبأنا أَبُو عبدالله محمد بن عبدالله الحُسَيْنيّ، عن أبي العباس الصَّقْريّ، قال: قال مخلد الموصلي [من المتقارب]:

فَتَسَىٰ لا يَسغَسارُ عَسلَسیٰ عِسرْسِسهِ

وَلَــكِــنْ يَــغــارُ عَــلَــىٰ خُــبُــزِهِ يَــدُ ٱلْـبُـخُـل قَـدْ شَـبًـكَـتْ كَـفَـهُ

وَكَفُ السَّماحَةِ فِي عَجْزِهِ

قَالَ: وَقَالَ آخَرُ [من الوافر]:

أَلِمْ تَعْجَبْ لِعَلْقَمَةَ بِنِ سَيْفٍ

لَـهُ غَـنَـم، وَلَـيْـسَ لَـهُ كِـلابُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطيتكي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لحم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غيرو».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مروان».

مَ خَافَةً أَنْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ضَيْفًا

فَأَنْ ذَلَ أَهْ لَهُ بَيْنَ الضَّرَابِ

المقرىء، اخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبدالله المقرىء، أنبأنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي، أنشدنا أبو بكر الصولي لدِغبِل بن علي الخُزَاعِي [من الطويل]:

رَأَيْتُ أَبِ عِـمْرانَ يَـبْذُلُ عِـرْضَـهُ

وَخُبْزُ أَبِي عِمْرَانَ فِي أَحْرَزِ ٱلْحِرْزِ

يَحِنُ إِلَىٰ جاراتِهِ بَعْدَ شِبْعِهِ

وَجاراتُهُ غَرْثَى(١) تَحِنُ إِلَىٰ ٱلْخُبْزِ

۱۲٦ ـ وَأَخْبرنا أبو عليّ المقرىء، أَخْبَرَنا محمد بن جعفر التميميّ، قال: أَنْشَدنا أبو علي المَنْصُورِي لِدِعْبِل بن عَلِيّ [من السيط]:

قَـوْمَ إِذَا أَكَـلُـوا أَخْفَـوا كَـلامَـهُـمْ

وَٱسْتَوْتَفُوا مِنْ لِنزَامِ ٱلْبَابِ وَٱلدَّارِ

لا يَقْبِسُ ٱلْجَارَ مِنْهُمْ فَضْلَ نَارِهِمُ

وَلا تَكُفُ يَدٌ عَنْ حُرْمَةِ ٱلْجَار

الشيرازِي، على الشيرازِي، قال: أَنْشَدَنا على الشيرازِي، قال: أَنْشَدَنا محمد بن على الشيرازِي، قال: أَنْشَدَنا محمد بن على عبدالله بن أحمد بن أسيد، قال: أنْشَدَنا محمد بن زكريا البَصْرِي، قال: أنْشَدَنا إبراهيم بن عمر بن حبيب [٢٠/ظ] [من البسيط]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جوعى».

قَـومٌ إذا أكَـلُـوا أَخْـفُـوا كـلامَـهُـمُ

وَٱسْتَوْتَفُوا مِنْ رِتاج ٱلْبَابِ وَٱلدَّارِ

لا يَرْتَجِي ٱلْجَارُ مِنْهُمْ فَضْلَ نَائِلِهِمْ

وَلا تَكُفُ يَدُ عَنْ حُرْمَةِ ٱلْجَارِ

1۲۸ - أخْبَرَنِي الأَزْهَرِيّ، وعُبيدالله بن عليّ الرّقيّ؛ قالا: حَدّثنا عُبيدالله بن محمد المقْرِىء، حدّثنا محمد بن يحيى الصُّوليّ، حدّثنا يموت، هو ابن المُزَرِّع؛ قال: قال الجاحِظُ: قالَ رَجُلٌ من البُخلاء لغلامِهِ: هاتِ الطَّعامَ، وأَغْلِقِ البابَ. فقال: هَذا خَطَأٌ، بَلْ أَغْلِقِ البابَ، وَأْتِ بِالطَّعام. قالَ: أَنْتَ حُرُّ لِعِلْمِكَ بِٱلْحَزْم.

## آخــر الجزء الثاني مــن «كتاب البخلاء»

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين، وصلواتُه على سَيِّدِنا مُحَمَّدِ، خاتَمِ النبيِّن، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِين، وَسلَّم تَسْليماً.

على العرض بأصله صحح، ولله الحمد والمنة.

[۲۱/و].



# الجزء الثالث من «كتاب البُخلاء»

#### تا ليـف الشيخ ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ البَغْدادِي

- رواية الشيخ أبي منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن
   خَيْرُون إجازة عنه.
- روایة أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد الدَّار
   قَزِّيّ البَغْداديّ [سَماعاً] عنه.
- رواية شيخنا المسند عزالدين أبي العِزِّ عبدالعزيز بن أبي محمد عبدالمنعم بن عليّ بن نصر بن منصور بن هبة الله بن الصيقل الحَرَّانيّ، عنه.

[۲۱/ظ]



١٢٩ - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزد الدَّارقَزِّي البغدادي، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنْبأنا أبو منصور محمد بن عبدالملك بن خُيْرون، قراءةً عليه وأنا أسمع، في صفر سنةً ثمان وثلاثين وخمس مئة، قالَ: أَنْبأنا أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ، إجازة، قالَ: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبدالواحد بن على بن رزمة البزّاز، أنبأنا القاضى أبو سعيد الحسن بن عبدالله السِّيرافي، وأنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأُهْوَازِي، أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العَسْكُرى؛ قال أبو سعيد: أنبأنا، وقال أبو أحمد: حَدَّثنا؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن دُرَيْد، حدَّثنا أبو حاتم، عن الأصْمَعِيّ، عن يُونس، قال: كَتَب زياد بن عبيدالله الحارِثي إلى المَنْصورِ يَسْأَلُهُ الزيادَةَ في عطائه وأرْزاقِهِ، وأَبْلَغَ في كتابِهِ، فَوَقَّعَ المنصورُ في القصة: إنَّ الغِنَىٰ والبَلاغَةَ إذا اجْتَمَعا في رَجُل أَبْطراهُ، وأُمِيرُ المؤمِنِين يُشْفِقُ عَلَيْكَ من ذلك؛ فأَكْتَفِ بالبَلاغَةِ. ولم يَذْكُر الأهوازيُّ في إسنادِهِ الأصْمَعِي.

۱۳۰ ـ وأخبرنا محمد بن عبدالواحد بن عليّ، أَنبأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن يوسف<sup>(۱)</sup>؛ حدّثنا محمد بن العبّاس اليَزيدِيّ، حدَّثنا الزبير بن بكّار أبو عبدالله، قالَ: وكتَب زياد ـ يعني ابن عُبيْدِالله ـ إلى المَنْصور أمير المؤمنين في حوائجَ ذَكرَها، وأبْلَغَ في كتابِه، فوقَّعَ أميرُ المؤمنين المنصور في كتابه: إنَّ البلاغَةَ والغِنَىٰ إذا اجْتَمَعا في رَجُلِ أَبْطراه؛ فأكْتَفِ بالبلاغَةِ.

١٣١ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزْقَويه، أنبأنا أبو الحسن المظفّر بن يحيى الشّرابي، حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبدالله المَرْتَدي، عن أبي إسحاق طلحة بن عبيدالله [الطَّلْحي، قال: أخبرني أبو محمد عمر بن عيسى التّميمي، قالَ: كان زياد بن عُبيدالله](٢) الحارثي خال أبي العباس أمير المؤمنين، وَاليا لأبي العَبَّاس على مَكَّة، فحَضَر أَشْعَبُ مَائِدَتَهُ فِي أَناس مِن أَهْلِ مَكَّة، وكان لزيادِ بن عُبيدالله صحفةٌ يُخَصُّ بها، فيها مَضِيَرة من لَحْم جَدْي، فأُتِيَ بها، فأَمَرَ الغلامَ [٢٢/و] أَنْ يَضَعَها بين يَدَيْ أَشْعَب، وهو لا يَعْلَمُ أَنَّها المَضِيرَةُ، فأكلَها أَشْعَبُ حتى أَتَىٰ على ما فيها، واسْتَبْطأَ زيادُ بن عُبيدالله المَضِيرَةَ، فقال: يا غلام! الصَّحْفَة التي كُنْتَ تَأْتيني بِهَا، قال: قد أَتَيْتُكَ بِها أَصْلَحَك الله! فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَضَعَها بين يَدَيْ أَبِي العلاء؛ قال: هَنَّأُ اللَّهُ أَبَا العلاء وبارَكَ لَه!، فلمَّا رُفِعَتِ المائِدَةُ قال: يا أبا العَلاء! ـ وذاك في اسْتِقْبالِ شَهْر رمضان ـ قد حَضَرَ هذا الشَّهْرُ المبارَكُ، وقد رَقَقْتُ لأَهْل السِّجن لما هُمْ فِيهِ من الضِّيقِ ثُمَّ لانْهِجام الصَّوْم عَلَيْهم؛ وقد رَأَيْتُ أَنْ أُصَيِّرَكَ إِلَيْهم، فَتُلْهِيهم بالنَّهار، وتُصَلِّي بهم

<sup>(1)</sup> في الأصل: «سيف» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

باللَّيْل؛ وكان أشْعَبُ حافِظاً، فقال: أَوْ غَيْرَ ذلك، أصلح الله الأمير!؟ قال: وَما هُوَ؟ قال: أُعْطِي اللَّهَ عَهْداً أَلَّا آكَلَ مَضِيرَةَ جَدْيٌ أَبداً.

المنزن على كِسْرَة ومِلْح، فلا والنه المنائة، ما زادني على كِسْرَة ومِلْح، فالا: المجاس المعرف المسائة، المسائة، فقال: المنزن على المنزل، حدثنا أبو محمد عبدالله بن قحطبة أبي، القاسم بن محمد الأنباري؛ حدثنا أبو محمد عبدالله بن قحطبة الصلحي الصلحي الفضل، أخبرنا أبو حاتم الرًازِيّ، حدثنا محمد ابن أبي الفضل، حدثنا سعيد الورًاق، قال: كان للأغمش جارٌ كان لا يزالُ يَعْرضُ عليه المنزلَ، يقول: لو دَخَلْتَ فأكلْتَ كِسْرة وَمِلحاً؛ فيأبى عَلَيْهِ الأَعْمَشُ، فقال: مُرَّ بنا؛ فَدَخَلَ فعَرضَ عليه ذات يَوْم، فوافَق جُوعَ الأَعْمَشِ، فقال: مُرَّ بنا؛ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فقرَّب إلَيْهِ كِسْرَة وَمِلْحاً، إذ سَألَ سَائِلٌ، فقالَ لهَ ربُ المَنْزِلِ: بُورِكَ فيك! فاعاد إليه المسألَة، فقال له: بُورِكَ فيك! فلك المَا الثالِثَة قال له: اذْهَب، وَإِلاَّ خَرَجْتُ إِلَيْكَ بِالْعَصَا. قال: فناداهُ الأَعْمَشُ، فقال: يَعْدُنِي على كِسْرَة ومِلْح، فلا والله! ما رَأيتُ أحداً أَصْدَقَ مواعيد منه، هو منذُ سَنة يَعِدُنِي على كِسْرَة ومِلْح، فلا والله! ما زائني عَلَيْهما.

۱۳۳ ـ حدّثنا أبو طاهِر هو محمد بن علي بن محمد السمّاك، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي، حدّثنا أبو الفرج عليّ بن الحسين الأصبَهاني، قال أنشدني جَحْظَة لنَفْسِهِ [من الخفيف]:

قُلْ لِقَوْم مَا فِيهِمُ مِنْ رَشِيدِ

لا، وَلا فَوْقَ بُخْلِهِمْ مِنْ مَزِيدِ

[۲۲/ظ]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطلحي» والمثبت من هامشه.

لَنْ تنالوا ٱلْسُلَىٰ بِصَحْنِ قَدِيدٍ

وَبِسناءٍ بَسنَيْتُ مُسوهُ مَسْسِيدِ

وَسُتُورٍ قَدْ عُلُقَتْ، وَدَهَالِي

زَ طِوالِ، مِنْ خَلْفِ بَابٍ حَدِيدِ إنَّـمَا تُدْدَكُ ٱلْمَكَارِمُ بِٱلصَّبْ

رِ لِهَدْمِ ٱلْحَلْوَىٰ، وَأَكْلِ ٱلنَّرِيدِ لَيْسَ صَدِّي عَنْكُمْ صُدُودَ تَجَافِ

هُلوَ ذَمُّ يُلْسِيبُ رَأْسَ الوليدِ بِهِ جاءِ، فِي كُلُ يومِ، عَتِيدٍ

وَبِاذَمٌ، فِي كُلِّ يَوْمٍ، جَادِيدِ هَاكَ، خُذْهَا مِن ذِي بَيَانِ، فَمَا قَصْ

صَرَ عَنْ شِعْرِ جَرْوَلِ وَلَبِيدِ

١٣٤ - أُخْبَرَنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المُقْرِىء، أخبرنا أحمد بن محمد بن عِمْران الكاتب، قال: أنشَدَنِي صالح بن محمد لِبَعْضِهِم [من مجزوء الرمل]:

قَــدُ رَأَيْــنَـا حُــشــنَ سَــابَــا

طِكَ وَٱلَّدَارَ ٱلْحَرِمِيلَةُ وَعَلَامَ ٱلْحَرِمِيلَةُ وَعَمَلِهُ مَنَا أَنَّ فِي بَيْدِ

جِكَ مَا يَكُفِي قَبِيلَهُ غَيْرَ أَنَّ ٱلْبِينَ لا تُرخِي

سِنُ فِي خُبْزِكَ حِيلَهُ

١٣٥ - أَنْشَدَنا أبو عبدالله بن هلال بن عبدالله الطّيبي مُؤدّبي
 رحمه الله [من البسيط]:

الأَضْرِبَنَ رَجَبائِي أَلْفَ مِـقْرَعَـةٍ

حَداً، وَأَصْلُبُ آمالِي عَلَىٰ خَشَبَهُ إِذْ مَئِيانِي مَوَاتِاً لا حَرَاك بِهِمْ

وَإِنْ سَمِعْتُ لَهُمْ فِي دُورِهِم جَلَبَهُ

سِتْرٌ رَقِيقٌ وَأَبْوابٌ مُفَتَّحَةٌ

وَفِي ٱلْقُصُورِ الأَعالِي أَنْفُسٌ خَرِبَهُ

۱۳٦ ـ أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدالله ابن الجَوَالِيقي، أنبأنا أحمد بن علي بن عبدالله الخَزّاز، حدّثنا عبدالله بن بحر الجَنْدِيسابوري، حَدّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم النَّسَائِي، أخبرنا عبدالله بن أحمد بن عيسى، حدَّثني محمد بن عبدالرّحمن بن غَرُوان، قال: قالَ بَعْضُ الشُّعراء [من السريع]:

دَارُ أَبِي ٱلْعَبِاسِ مَحْشُوةً

مَا شِئتَ مِن بُسطِ وَأَنْمَاطِ [وَمُنْتَهَى بُغدِكَ مِن خُنِزِهِ

كَبُعْدِ بَلْخٍ مِنْ سُمَيْسَاطِ](١) عاتَبَهُ ٱلدِّزهَمُ فِي لَحْمِهِ

فِسي يَسوم إسْسرافٍ وَإِفْسرَاطِ (٢)

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والفراط».

مَ طْبَخُهُ قَفْرٌ، وَخَبّازُهُ

أَفْرِغُ مِنْ حَجَّامِ سَابَاطِ

[۲۳/و]

كَانَّهَا أَفَلاقُ خُرَاطِ (١)

[يَكُرهُ أَنْ يُتُخِمَ إِخْوَائِهُ

إِذَا أَتُوهُ فِعْلُ مَحْتَاطِ](٢)

العسن محمد بن جعفر التميميّ المعروف بابن النّجّاد، أنبأنا أبو القاسم الحسن محمد بن جعفر التميميّ المعروف بابن النّجّاد، أنبأنا أبو القاسم السُّكوني، قال: حدثني الحسن بن محمد، قال: حدّثني يوسف بن تميم، قال: حدّثنا بعض شَباب أهل البَصْرَةِ أنَّ رَجُلاً كان مُوسِراً كَثِيرَ المالِ، وكان يَنْظُرُ في دَقيقِ الأشياء، فاشْتَرَىٰ حوائِجَ لَهُ، فدَعا بِحَمَّالِ، فقالَ: بِحَمْ تَحْمِلُ هذه الحَوَائِج؟ قال: بِحَبّة. قال: أَحْسِنْ. قال: أَقَلُ مِنْ حَبّة؟ لا أَدْرِي كَيْفَ أَقُولُ. قال: نَشْتَرِي بِٱلْحَبَّةِ جَزَراً، فَنَجْلسُ مَنْ حَبِيعاً، فَنَأْكُلُهُ.

۱۳۸ - أخبرنا أبو القاسم الأزهري، أنبأنا محمد بن الحسن الدَّقَاق، عن جَعْفَر الخُلديّ، قال: حَدَّثنا أحمد بن مَسْروق، حدَّثنا إبراهيم بن عبدالرحمن الطّائِفيّ، حدَّثني أبو جعفر محمد بن الأصبغ الحارِثيّ، قال: سَمِعْتُ عمّي، قال: كانَ زُبَيْدَة بن حُمَيْد الصَّيْرَفيّ الحارِثيّ، قال: سَمِعْتُ عمّي، قال: كانَ زُبَيْدَة بن حُمَيْد الصَّيْرَفيّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خراط» كما هو مثبت، وفي هامشه: «إخراط».

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل، وقد سقط الطاء الحرف الأخير.

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

اسْتَلَفَ مِنْ بَقَالِ كَانَ عَلَى بَابِهِ دِرْهَمَيْن ونِصْف دانق، فقضاهُ بَعْدَ سِتَة أشهر درهمين وثلاث حبات شَعِير؛ فاغْتاظَ البَقَالُ، فقال: سُبْحَانَ ٱللَّهِ! أَنْتَ رَبُّ مَالٍ، وأنا بَقَالُ أَمْلِكُ مئة فَلْسٍ، وَإِنَّما أَعِيشُ بِاسْتِفْضَالِ ٱلْحَبَّة وَٱلْحَبَّتَيْن، وَإِنَّما صَاحَ على بَابِكَ جَمَّالٌ وَحَمَّالٌ فَلَمْ يَحْضُرْكَ شَيْء، وَٱلْحَبَّتَيْن، وَإِنَّما صَاحَ على بَابِكَ جَمَّالٌ وَحَمَّالٌ فَلَمْ يَحْضُرْكَ شَيْء، وَعَابَ وَكِيلُكَ، فَنَقَدْتُ عَنْكَ دِرْهَمَيْن وَأَرْبَع شَعيرات، فَتَقْضِينِي بَعْدَ سِتَة أَشْهر درهمين وثلاث شعيرات!؟ فقال له زُبَيْدَة: يا مَجْنُون! أَسْلَفْتَنِي فِي الصَّيْفِ وَقَضَيْتُكَ فِي الشِّتَاءِ، وَثَلاثُ شَعِيراتٍ شَتويّةٍ أَوْزَنُ مِنْ أَرْبَع شعيرات صَيْفِيّة، ومَا أَشُكُ أَنْ مَعَكَ فَضْلاً كثيراً.

۱۳۹ ـ أخبرنا عُبيدالله بن أبي الفتح الفارسيّ، قال: أنْشَدَنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أنْشَدَنِي العبّاس خَتَنُ الصَّرْصَرِيّ لبعض إخوانه [من البسيط]:

قِدْرُ الرَّقَاشِيِّ مَضْرُوبٌ بِهَا ٱلْمَثَلُ

لِكُلُّ شَيْء سِوَىٰ النِّيرانِ تُبْتَذَلُ

تَشْكُو إِلَى قِدْرِ جَارَتِهَا إِذَا ٱلْتَقَتَا

ٱلْيَوْمَ لِي سَنَةٌ مَا مَسَنِي بَلَلُ

لَكِنَّنِي بِيَ يُرْقَىٰ ماءُ بِنْرِهِمْ

وَبِي تُرابُهُمْ إِنْ جَمَّ يُسْتَقَلُ

فَإِنَّمَا بَعْدَ نَقْلِ ٱلْمَاءِ أَخْلَقَنِي

نَـفْـلُ ٱلــتُّـرَابِ إذا مَـا عَـزَّتِ الـزُّبَـلُ

[٢٣/ظ] قُلْتُ: هذه الأبيات لأبي نُواس، قالَها في فَضْل بن عبدالصمد الرَّقَاشيّ.

قرأتُ عَلَىٰ الجَوْهَرِي عن أبي عبيدالله المَرْزُباني، قال: أخبرني

محمد بن العباس، قال: أنشد يوماً رَجُلٌ أبا العباس المُبرّد لأبي نُواس [من البسيط]:

قِدْرُ الرَّقَاشِيِّ مَضْروبٌ بِهَا المَثَلُ

لِكُلِّ شَيْء سِوَى ٱلنَّيرَانِ تُبْتَذَلُ

تَشْكُو إِلَىٰ قِدْرِ جَاراتٍ إِذَا ٱلتَقَيَا

ٱلْيَوْمَ لِي سَنَةً مَا مَسَّنِي بَلَلُ

فَأَنْشَدَهُ أَبُو العباس لِغَيْرِهِ [من الطويل]:

أَقُولُ: مَتَىٰ بِٱللَّحْمِ عَهْدُ قُدُورِكُمْ؟

فَقَالَتْ: إِذَا مَا كُنَّ يَوْماً عَوَارِيا

مِنْ أَضْحَىٰ إلى أَضْحَىٰ وَإِلاًّ فَإِنَّهَا

تَكُونُ بِنَسْجِ ٱلْعَنْكَبُوتِ كَمَاهِيَا

١٤٠ - أخبرنا أبو القاسم الأزهري وَعَبْدالكريم بن محمد الضّبي، قالا: أنبأنا أبو الحسن الدَّارقطني، قال: كان [عُقْبَةُ] بن جَبّار المنقري بَخِيلاً، وفيه يقولُ الشَّاعِر [من البسيط]:

لَوْ أَنَّ قِدْراً بَكَتْ مِنْ طُولِ مَحْبَسِها

عَلَىٰ ٱلقُفورِ بَكَتْ قِدْرُ ٱبْنِ جَبَّارِ

مَا مَسِّها دَسَمٌ مُذْ فُضٌ مَعْدَنُهَا

وَلا رَأْتُ بَعْدَ نَادِ ٱلطَّيْنِ مِنْ نَادِ

المُبَرّد يُنْشِدُ لِبَعْضِهِم في ذُمِّ البَخِيلِ [من الطويل]:

أَلا لَيْتَ شِعْرِي يَالَ خَاقان هَلْ لَكُمْ

إِذَا مَا سَلَبْتُمْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ شَاكِرُ

فَأَمَّا وَأَنْتُمْ لا بِسُونَ ثِيابَهَا

فَمَا لَكُمُ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ذَاكِرُ

المعروف الحسن علي بن عبيدالله اللُّغَوي المعروف بالسَّمْسماني [من المتقارب]:

خَنَازِيرُ نَامُوا عَنِ ٱلْمَكُرُماتِ

فَأَيْهَ ظَهُمْ قِدْدٌ لَمْ يَنَمْ فَيَا قُبْحَهُمْ فِي ٱلَّذِي خُولُوا!

وَيَا حُسْنَهُمْ فِي زَوَالِ ٱلنِّعَمْ!

١٤٣ ـ أخبرنا أبو يَعْلَىٰ أحمد بن عبدالواحد الوكيل، أنْبأنا إسماعيل بن سعيد المُعَدّل، حدّثنا أبو عليّ الحسين بن القاسم الكَوْكَبي، حدّثنا المبرّد، قال: قِيلَ لأبي الحارِث جُمَّيْن: تَغَدَّيْتَ عِنْدَ فلانِ؟ قال: لا [٢٤/و]، وَلَكِنَّنِي مَرَرْتُ ببابِهِ وَهُوَ يَتَغَدَّىٰ. قيل: وَكَيْفَ فلانِ؟ قال: لا [٢٤/و]، وَلَكِنَّنِي مَرَرْتُ ببابِهِ وَهُوَ يَتَغَدَّىٰ. قيل: وَكَيْفَ عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قال: رَأَيْتُ غِلْمانَهُ بِأَيْدِيهِم قِسِيُّ البَنَادِقِ يَرْمونَ الطَّيْرَ فِي الْهَوَاءِ.

١٤٤ ـ [و] لأبِي الحارث بن التُّمَّار الواسِطي [من الخفيف]:

جِئْتُهُ زَائِراً فَقَالَ لِيَ ٱلْبَو

وابُ: صَـبْراً؛ فَـإِنَّـهُ يَـتَـغَـدًىٰ

قُلْتُ: سَمْعاً؛ فَقَدْ سَمِعْتُ قَدِيماً

الوَرَّاق، وأبو محمد الحسن بن محمد بن عليّ بن محمد بن مُخَلّد الوَرَّاق، وأبو محمد الحسن بن محمد الخلال؛ قال الخلال: حَدَّثنا، وقال الآخر: أَنبأنا؛ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عِمْران، قال: أنشَدَنِي وليد بن محمد لِجَحْظَة [من المتقارب]:

تَفَزّعَ إذْ جِئْتُهُ لِلسَّلام

وَمَاتَ مِنَ ٱلْخُوفِ لَـمًا دَخَلْتُ

فَـقُـلْتُ لَـهُ: لا يَـرُعْـكَ ٱلـدُّخُـولُ

فَوَاللَّهِ مَا جِئْتُ حَتَّىٰ أَكَلْتُ

١٤٦ ـ حدّثني أبو عبدالله محمد بن فتوح الأنْدَلُسي، قال: كَتَبَ بَعْضُ الأُدَباءِ إلى بَعْض إخْوانِهِ يُشاوِرُهُ في قَصْدِ بَعْضِ الرُّؤساء تَأْميلاً له وَاسْتِدْعَاءً لِنَائِلِهِ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْبُخْلِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «بِسْم ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ فُلانٍ، وَذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِزِيارَتِهِ، وحَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِٱلقُدُومِ عَلَيْهِ؛ فلا تَفْعَل \_ أَمْتَعَ ٱللَّهُ بِكَ! \_ فَإِنَّ حُسْنَ ٱلظَّنِّ بِهِ لا يَقَعُ إِلاَّ بِخِذُلانٍ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ ٱلطَّمَعَ فِيمَا عِنْدَهُ لا يَخْطُرُ عَلَىٰ ٱلْقُلُوبِ إِلاَّ مِنْ سُوءِ ٱلتَّوَكُّل عَلَىٰ اللَّهِ، وَٱلرَّجاءُ لِمَا فِي يَدَيْهِ لا يَنْبَغِي إِلاَّ بَعْدَ ٱليَأْسِ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ؛ لأَنَّهُ رَجُلٌ يَرَىٰ التَّقْتِيرَ الَّذِي نَهَىٰ ٱللَّهُ عَنْهُ هُو ٱلتَّبْذيرُ الَّذِي يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الاقْتِصادَ الَّذِي أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ هُوَ الإسْرَافُ الَّذِي يُعَذِّبُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْتَبْدِلُوا العَدَسَ بِٱلمَنِّ، وَٱلْبَصَلَ بِالسَّلْوَى، إلا لِفَضْل أَخلامِهِم وَقَدِيم عِلْم تَوَارَثُوهُ عَنْ آبائِهِم، وَأَنَّ الضَّيَافَةَ مَدْفُوعَةٌ، وَٱلْهِبَةَ مَكْرُوهَةٌ، وَأَنَّ ٱلصَّدَقَةَ مَنْسُوخَةٌ، وَأَنَّ ٱلتَّوَسُّعَ ضَلالَةٌ، وَٱلْجُودَ فِسْقٌ، وَٱلسَّخَاءَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّياطِين، كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِالمَعْرُوفِ إِلاَّ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ الأَولَىٰ الَّتِي قَطَعَ اللَّهُ أَخْبارَهَا وَنَهَىٰ عَنِ آتُباعِ آثارِها، وَكَأَنَّ الرَّجْفَةَ لَمْ تَأْخُذْ أَهْلَ مَدْيَنَ إِلا لِسَخاءِ كَانَ فِيهِمْ، وَلا أَهْلَكَتِ الرِّيحُ العَقِيمُ عاداً إِلاَّ [٢٤/ظ] بِجُودِ أَفْضالِ كَانَ مَعَهُم، وَهَلْ يُخْشَىٰ العِقابُ إلاّ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَيَرْجُو بِجُودٍ أَفْضالِ كَانَ مَعَهُم، وَهَلْ يُخْشَىٰ العِقابُ إلاّ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَيَرْجُو الْعَفْوَ إِلّا عَلَىٰ الإِنْفَاقِ وَيَعِدُ نَفْسَهُ بِالفَقْرِ وَيَأْمُرُها بِٱلبُخْلِ خِيفَةَ أَنْ الْعَفْوَ إِلّا عَلَىٰ الإِمْسَاكِ، ويَعِدُ نَفْسَهُ بِالفَقْرِ وَيَأْمُرُها بِٱلبُخْلِ خِيفَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِ قَوارِعُ ٱلظَّالِمِينَ وَيُصِيبُهُ مَا أَصابَ الأَوَّلِينَ؛ فَأَقِمْ - رَحِمَكَ ٱللَّهُ! - بِمَكَانِكَ، وَأَصْبِرْ عَلَىٰ عَضَ زَمانِكَ، وَأَمْضِ عَلَىٰ عُسْرَتِكَ عَسَىٰ ٱللَّهُ أَنْ يُبْدِلَ لَكَ خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً».

القاضي أبو القاسم التَّنُوخِي، أَنْبأَنا محمد بن عِمْران بن موسى أنَّ مُحمد بن يحيى أَخْبَرَهُ، قال: حَدَّثَني عليُّ بن العبّاس ـ يعني النُوبَخْتِي ـ قال: كانَ البُخْتَرِيُّ مَعِي جالِساً، فَسَلَّمَ عَلَيْنا أَبْنُ لِعِيسَى بن المَنْصور، فقال لي: مَنْ هَذا؟ فقُلْتُ: هذا ٱبْنُ عيسىٰ بن المنصور الَّذِي يقولُ أبن الرُّومِي في أبيهِ [من المتقارب]:

يُقَتُّرُ عِيسَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ

وَلَـــنِــسَ بِـــبَــاقٍ وَلا خــالِـــدِ

وَلَوْ يَسْتَطِيعُ لِتَفْتيرِهِ

تَــنَــفُــسَ مِــنْ مِــنْـخَــرٍ وَاحِــدِ

فَقَالَ لِي: أُفِّ وَتُفِّ؛ هَذَا مِنْ خَاطِرِ ٱلْجِنِّ لَا مِنْ خَاطِرِ الْأُنْسِ؛ وَوَثَبَ فَمَضَىٰ.

الخالِع، أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الشّاعر الخالِع، أخبرني أبو الحسين عليّ بن جعفر الحَمْداني، قال: أنشدنا ابنُ الرُّومِيّ في عيسىٰ بن موسىٰ بن المُتَوكِّل ـ كذا رَوَىٰ لنا الخالِع [من المتقارب]:

يُقَتُّرُ عِيسَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ

وَلَهُ بِهِ اللهِ وَلَهُ خَهِ اللهِ وَلَهُ خَهِ اللهِ وَلَهُ خَهِ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَل وَلَهُ وَهُ يَهِ مَنْ طَهِ مِهِ عُلِمَةً فَهِ مِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

تَسنَسفُسسَ مِسنْ مِسنْ خَسرٍ واحِسدِ

189 ـ حَدَّثنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن محمد الزَّنْجَاني بهَمَذان، حدَّثنا الحسين بن محمد بن جعفر الجُرْجَانيّ، حدثنا سَلْم بن الفضل بِمِصر، حدِّثنا محمّد بن موسى القُرَشِيّ، قال: سَمِعْتُ الفضل بِمِصر، حدِّثنا محمّد بن موسى القُرَشِيّ، قال: سَمِعْتُ الأَصْمَعِيّ يقولُ: ثَلاثَةٌ لا يُسْأَلُونَ ٱلْحَوَائِجَ: رَجُلُ اسْتَغْنَىٰ بَعْدَ فَقْرٍ؛ فَإِنَّهُ الأَصْمَعِيّ يقولُ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَيْ، إِنَّمَا يَرَىٰ إِنْ قَضَاها عَادَ إلى فَقْرِهِ؛ وَعَبْدٌ، فَإِنَّهُ يقولُ: لَيْسَ الأَمْرُ إِلَيْ، إِنَّمَا الأَمْرُ إِلَيْ ، إِنَّمَا الأَمْرُ إِلَىٰ مَوَالِيَّ؛ وَصَيْرَفِيْ، فَإِنَّ مُرُوءَتَهُ أَنْ يَسْتَرْبِحَ عَلَىٰ إِخْوَانِهِ في مِئةِ دِينارٍ حَبَّة ذَهَبٍ.

١٥٠ ـ أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزُّهْرِيّ الخَطِيب بالدِّينَورِ [٢٥/و]، قالَ: أنْشَدَنِي شُعَيْب بن عليّ القاضي الهَمَذانيّ، قالَ: أنْشَدَنِي أبو الحسين أحمد بن فارس، قالَ: أنْشَدَنِي المنقريّ لجَحْظَة [من الكامل]:

قَـوْمٌ إِذَا ٱسْتَـنْجَـدْتُـهُـمْ فَكَـأَنَّـنِـي

حَاوَلْتُ نَتْفَ ٱلشَّعْرِ فِي آنَافِهِمْ قُمْ فَأَسْقِنِيهَا بِٱلْكَبِيرِ، وَغَنْنِي:

«ذَهَبَ ٱلَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ»

فَمَا أَنْشَدْتُهَا أَحَداً إِلَّا قالَ: صَدَقْتَ، هُمْ أَهْلُ هَذا الزَّمانِ.

اخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الورّاق،
 حدّثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلَف بن شَجرة القاضِي، حدّثنا أبو

إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، حدّثنا إسحاق بن محمد الفَرْوي، حدّثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي على أنها كانت تقول: قاتَلَ ٱللَّهَ لَبِيداً حَيْثُ يقولُ [من الكامل]:

ذَهَبَ ٱلَّذِينَ يُعاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي نَسْلِ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ

يَــــتَــحَـــدَّثُــونَ مَـــلاذَةً وَمَــهــانَــةً

وَيُعابُ قَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْغَبِ

قالَ مالِك: قال هشام: قال عُرْوة: ثُمَّ تقولُ عائِشَةُ: فكَيْفَ لَوْ أَذْرَكَ هَذَا الزَّمان؟! قال مالك: قال هشام: أمَّا أَنَا فلا أقولُ شَيْئاً.

الصّابونيّ من لِفْظِهِ وحِفْظِهِ، قالَ: حدّثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الصّابونيّ من لِفْظِهِ وحِفْظِهِ، قالَ: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعيّ، حدّثنا محمّد بن يُونُس الكُدَيْمِي، قال: سَمِعْتُ أبا نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن يَقولُ: ما أَكْثَرَ تَعَجُبِي مِنْ تَمَثّلِ عَائِشَةَ بِبَيْتِ لَبِيد:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ

وَبَقِيتُ في خَلَفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ!

وَلَكِن [من الخفيف]:

ذَهَبَ ٱلنَّاسُ فَٱسْتَقَلُّوا، وَصِرنا

خَـلَـفاً فِـي أَرَاذِكِ الـنَّـسْـنَـاسِ

في أناسٍ نَعُدُهُمْ مِنْ عَدِيدٍ

فَإِذَا فُتُشُوا فَلَيْسُوا بِنَاسِ

كُلَّمَا جِئْتُ أَبْتَغِي ٱلنَّيْلَ مِنْهُم

بَدَرُونِي قَبْلَ السُّوَالِ بِيَاسِ

وَبَكُوا لِي حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي

مُسفُّلِتٌ مِسنُسهُ مُ فِسرَاراً بِسرَاسِ

10٣ - أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أيوب القُمِّي: أنبأنا أبو عبيدالله محمد بن عِمْران المَرْزُبانيّ، [70/ظ] أنبأنا أبو بكر محمّد بن دُرَيْد، أنبأنا أبو حاتم، قال: كَتَبَ أحمدُ بن يوسف بن القاسم بن صُبيح إلى سعيد بن سَلْم: لولا أَنّ ٱللَّهَ خَتَمَ نُبُوَّتَهُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَكُتُبَهُ مُبِي الْقُرْآنِ لانْبَعَثَ فِيكُمْ نَبِي نَقْمَةٍ، وَأَنْزَلَ فِيكُمْ قُرْآنَ غَدْرِ (١)، وما عَسَيْتُ إِلْقُرْآنِ لانْبَعَثَ فِيكُمْ نَبِي نَقْمَةٍ، وَأَنْزَلَ فِيكُمْ قُرْآنَ غَدْرِ (١)، وما عَسَيْتُ أَنْ أقولَ فِي قَوْمٍ مَحاسِنُهُمْ مَساوِيءُ السَّفَلَةِ، وَمَساوِئُهُم فَضَائِحُ الأُمَمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ مَعْقُولَةٌ بِٱلْعِيّ، وَأَيْدِيهِمْ مَعْقُودَةٌ بِٱلْبُخْلِ، وَأَعْرَاضُهُمْ أَغْرَاضٌ لِلذَّمُ؛ فَهُمْ كَمَا قالَ الشَّاعِر [من البسيط]:

لا يَكْشُرُونَ وَإِنْ طَالَتْ حَيَاتُهُمُ

وَلا تَبِيدُ مَخَازِيهِمْ وَإِنْ بَادُوا

10٤ ـ أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله المعدّل، أنبأنا أبو الحُسَيْن إسحاق بن أحمد بن محمد الكاذِيّ، قال: أنشَدَنا أحمد بن يحيى: ثعلب، وأنبأنا عُبيدالله بن أحمد بن عثمان الصّيرفيّ، والقاضي أبو الحسين محمّد بن عليّ بن محمد الهاشِمِيّ؛ قالَ عُبَيْدُالله: أنشدنا، وقال محمد: أنبأنا؛ أبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون، قال: أنشَدَنا أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباريّ، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عدد».

أَنْشَدَنِي أبي، قال: أنشدنا أبو عِكْرِمَة ٱلضَّبِّي، قال: أَنْشَدنا أبو العَالِيَة [من الطويل]:

تَرَحَّلُ؛ فَمَا بَغْدَادُ دَارُ إِقَامَةٍ

وَلا عِنْدَ مَنْ أَضْحَىٰ بِبَغْدَادَ طَائِلُ

مَجَلُ مُلُوكِ سَمْنُهُمْ فِي أَدِيمِهِمْ

فَكُلُّهُمُ مِنْ حِلْيَةِ ٱلْمَجْدِ عَاطِلُ

سِوَىٰ مَعْشَر قَلُوا، وَجُلُّ قَلِيلِهِمْ

مُضَافٌ إِلَى بَذْكِ النَّدَىٰ وَهُوَ بَاخِلُ

وَلا غَرْوَ أَنْ شَلَّتْ يَدُ ٱلْمَجْدِ وَٱلْعُلَىٰ

وَقَـلً سَـمـاحٌ مِـنْ رِجـالٍ وَنــائِــلُ

إِذَا غَضْغَضَ ٱلْبَحْرُ ٱلغُطامِطُ مَاءَهُ

فَلَيْسَ عَجِيباً أَنْ تَغِيضَ ٱلْجَدَاوِل

لَمْ يَذْكُرْ ثَعْلَبُ البَيْتَ الثالِث، وقال: مَعْنى «سَمْنُهُمْ في أَدِيمِهِم»: خُبْزُهُم في بيوتِهِم.

الحسين بن علي الحراني المعدل، أنبأنا أبو الفضل عبيدالله بن الحسين بن علي الحراني المعدل، أنبأنا أبو الفضل عبيدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزُّهريّ، قال: قرأتُ في كتابِ أبي، أخبرني الخُلنْجيّ الدَّلال، قال: قال الأَضْمَعي: سِتَّ يُضْنينَ بل يَقْتُلْنَ: ٱنْتِظارُ المائِدَةِ، وَدَمْدَمَةُ الخادِم، وَالسِّرَاجُ المُظْلِمُ، وَالوَكْفُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَىٰ آخِرِهِ، وَخلافُ مَنْ تُحِبَّةُ، وَٱلنَّظَرُ إِلى بَخِيلٍ. [٢٦/و]

١٥٦ - أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شُعَيْب، أنبأنا

سهل بن أحمد الدِّيباجِي، قال: حَدَّثَني قاسم بن جعفر السَّراج، قال: أَنْشَدَنِي منصور الفَقِيه [من المجتث]:

مَا بِالبَخِيلِ أَنْتِفَاعُ وَٱلْكَلْبُ يَنْفَعُ أَهْلَهُ فَنَزُهِ ٱلْكَلْبَ عَدنُ أَنْ فَنَذُهِ ٱلْكَلْبَ عَدنُ أَنْ

تَرَىٰ أَخَا ٱلْبُخْلِ مِثْلَهُ

١٥٧ ـ أخبرنا الأزهري، حدثنا محمد بن حميد الخزّاز، حدّثنا
 أبو بكر الصُّولي، قال: أنشدنا لأبي هِفَّان [من المجتث]:

مَا لِسَى أَرَاكَ بَسِخِسِيلاً؟

أَمَا تَ جُودُ بِ شَيْ؟ أَمَا مَ رَرْتَ بِ سَالَح أَمَا مَ رَرْتَ بِ سَالَح

لِكَلْبِ حَاتِهِ طَيْ؟

[أَمَا تحَودُ بِشَيًّ]

وذَكَرَ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ.

109 ـ وأخبرنا أبو القاسم الأزهري، حدّثنا عُبيدالله بن محمد البزاز، حدّثنا محمد بن يحيى، حدّثنا أبو أحمد البزبزيّ، قال: أهْدَىٰ رَجُلٌ إلى إسماعيل الأعرج الطالِبِيّ فالوذَجَة عَتِيقَة العَمَلِ قَدْ سَنَخَتْ، وَكَتَبَ: إِنِّي ٱخْتَرْتُ لِعَمَلِها جَيِّدَ الْسُكِّرِ السُّوسِيّ، وَالعَسَلَ الماذِي، وَالزَّعفَران الأصْبهانيّ، فَكَتَبَ إلَيْه: بُرثتُ مِنَ ٱللَّهِ، لَقَدْ عُمِلَتْ هَذِهِ وَالزَّعفَران الأصْبهانيّ، فَكَتَبَ إلَيْه: بُرثتُ مِنَ ٱللَّهِ، لَقَدْ عُمِلَتْ هَذِهِ

الفَالوذَجَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَصَّرَ أَصْبَهان، وَقَبْلَ أَنْ تُدْحَىٰ السُّوس، وَقَبْلَ أَنْ يُوحِى اللَّهُ إلى النَّحٰل.

17٠ ـ قرأتُ على الجوهريّ، عن أبي عبيدالله المَرْزُبانِيّ، قال: أخبرني علي بن عبدالله الفارسي، عن أحمد بن منصور المَرْوذي، قالَ: قالَ لِيَ الجاحِظُ وَأَنا أَقْرَأُ عليه كتابَهُ في «البُخلاءِ» وتذاكَرْنَا ما دَقَّقَ الشعراء فيه مِنْ ذَمِّ البُحْل<sup>(۱)</sup>: لا أَعْرِفُ شَيْئاً أَبْلَغَ في الهِجَاءِ بالبُحْل مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّمَقْمَقِ [من الوافر]:

وَمَا رَوَّحْتَنَا لِتَذُبُّ عَنَّا

وَلَكِنْ خِفْتَ مَرْذِئَمةَ اللَّهُبَابِ

وَقَوْلِهِ [من البسيط]:

ٱلْحَابِسِ ٱلرَّوْثَ فِي أَعْفَاجِ بَغْلَتِهِ

خَوْفاً عَلَىٰ ٱلحَبِّ مِنْ لَقْطِ ٱلْعَصَافِيرِ

[٢٦/ظ] قُلْتُ: أمَّا البيتُ الأَوَّلُ فلَمْ يُسمَّ لَنَا المهجوَّ بِهِ، وَقَبْلَهُ بَيْتَ (٢) هُوَ [من الوافر]:

شَرابُكَ فِي السَّحَابِ إِذَا عَطِشْنا

وَخُبْزُكَ عِنْدَ مُفْتَطَعِ ٱلتُّرابِ(٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البخلاء» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بيتاً».

<sup>(</sup>٣) أورد الجاحظ في كتابه البخلاء هذا الخبر، وسَمَّىٰ المهجوّ حيث قال: وكان أبو الشَّمَقْمَق يعيبُ في طعام جَعْفر ابن أبي زُهير، وكانَ له ضيفان في ضيافة جعفر، وهو مع ذلك يقول:

رَأْنِتُ النُحْبُزُ عَزَّ لَدَيْكَ حَتَّى حَسِبْتُ النُّبُزُ في جَوُّ السَّحَابِ =

وَبَعْدَه: «وَمَا رَوَّحْتَنَا...». وأمّا البيتُ الثاني فالمَهْجُوُّ به أَوْفَىٰ بن نوفل، وقَبْلَهُ بَيْتٌ هو [من البسيط]:

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ ٱلْخُبْزَ فَاكِهَةً

حَتَّىٰ نَزَلْتُ عَلَىٰ أَوْفَىٰ بِنِ خِنْزِيرِ

وقد رُوِيَ هذا الشُّعْرُ لِغَيْرِ أَبِي الشَّمَقْمَق.

171 - أخبرنا أبو الخطّاب عبدالصمّد بن محمد بن محمد بن محمد بن مكرم، أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن سويد، حدّثنا الحسين بن القاسم الكَوْكَبيّ، حدّثني القاسم بن أحمد الكاتب، أخبرني حجّاج الكاتِب، قالَ: أَمَرَ المَأْمُونُ لِحَفْصَويه الكاتِب مِنْ مَالِ زَيْدِ بن زَبْر بمئة ألف درهم، فَسَأَلَ زَيْدٌ حَفْصَويه أَنْ يَتَجافىٰ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَا أُمِرَ لَهُ بِهِ، فَأَبَىٰ، وهَجاهُ فقالَ [من البسيط]:

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ ٱلْخُبْزَ فَاكِهَةً

حَتَّىٰ رَأَيْتُكَ يَا زَيْدُ بُنُ خِنْزِيرِ

يَا حَابِسَ ٱلرَّوْثِ فِي أَعْفاج بَغْلَتِهِ

بُخلاً عَلَىٰ ٱلْحَبِّ مِنْ لَقْطِ ٱلْعَصَافِيرِ

177 - أنشدنا هلال بن عبدالله الطّيبي، وَقال: لم أَسْمَعْ فِي الهِجاءِ أَبْلَغَ مِنْ هَذَيْنِ البَيْتَيْنِ [من السريع]:

مُختَمِعُ بِٱلْكَلْبِ لَكِنَّهُ

يَفْزَعُ أَنْ يُسْمَعَ مِنْ نَبْحِهِ

<sup>=</sup> وَمَا رَوَّ حُسَنَا لِتَذُبُّ عَسْا وَلَكِنْ خِفْتَ مَرْزَقَةَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## لَوْ سَقَطَتْ مِنْ فَمِهِ لُقْمَةً

فِي سَلْحَةٍ عَضَّ عَلَى سَلْحِهِ

177 \_ أخبرنا أبو عليّ الحسن بن نصر الحَنْبَليّ، أنبأنا محمد بن عبدالله بن الحسين الدّقّاق، حدثنا جعفر بن محمد بن نُصير، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، حدثنا محمد بن عبدالله بن سُليمان، قال: سمعت أبا الشّمَقْمَقِ يقولُ:

وأخبرنا أبو يَعْلَىٰ أحمد بن عبدالواحد الوَكيل، أنبأنا إسماعيل بن سعيد، قال: أنشدنا أبو علي الكَوَاكِبِيّ لأبي الشَّمَقْمَق [من مجزوء الكامل]:

يَا مَن يُوَمِّلُ مُنْ عُداً

مِنْ بَيْنِ أَهْلِ زَمانِيهِ

لَـوْ كَانَ فِـي ٱسْـتِكَ دِرْهَـمْ

لاسْتَاله بِالسَانِهِ

وَأَنْشَدْتُ لأبي الشَّمَقْمَقِ [٢٧/و] [من السريع]:

ٱلخُبْزُ يُبْطِي حِينَ يُدْعَىٰ بهِ

كَانَّهَا يَا شَدُمُ مِنْ قَافِ وَيَافِ مَا يَا شَدُمُ مِنْ قَافِ وَيَافِ وَيَافِ وَيَافِ وَيَافِ وَيَافِ وَيَ

يَــقُــولُ: هَــذَا مِــلْـحُ سِــيــرَافِ

17٤ ـ أخبرنا الأَزْهَرِيُّ، أنبأنا محمد بن جعفر الْكُوفيِّ، حدثنا أبو علي الحسن بن داود، حدثنا حبيب بن نصر، حدثنا يزيد بن محمد، قال: سَمِعْتُ أبا عاصم الضحّاك بن مُخَلِّد، يُنْشِدِ لأبي الشّمَقْمَق [من مجزوء الرمل]:

أَنَا مِنْ زُوَّارِ بَنِ بِهِ

وَأنَا ضَيْفٌ لِنَهْ سِي

خُـزْمَـةَ ٱلْـبَـقْـلِ بِـفَـلْـسِ وَإِذَا مَـــا ذُقْـــتُ خَــالاً

كَــانَ مِــن أَيــام عُــرْسِــي

170 ـ قرأتُ على الْجَوْهَرِيّ، عن أبي عُبَيْدالله المَرْزُبانِيّ، قال: أخْبَرَنِي محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن موسىٰ عن الجاحِظ، قال: دعا أبو العَتاهِية عَيَاشَ بن القاسم إلى بَعْض المُتَنزَّهات، فأتَخذَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الأَطْعِمَةِ، وكانَ في أبي العَتاهِية شُحْ شَدِيدٌ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِم، فَإِذا أبو العتاهِية يأكُلُ مِنْ صَحْفَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فيها ثَرِيدٌ بِخَلُ وَبَرْرٍ، فَشَمَمْتُهُ، العتاهِية يأكُلُ مِنْ صَحْفَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فيها ثَرِيدٌ بِخَلُ وَبَرْرٍ، فَشَمَمْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَدْرِي مَا تَأْكُلُ؟ قال: نَعَمْ، غَلَطَ العُلامُ بَيْنَ دَبَّةِ الزَّيْتِ والبَرْرِ، فَصَبَّ بَرْراً، فَكَرِهْتَ أَنْ يُرْفَعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ فَيَبْطُلَ وَلا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ، وَهُمَا عِنْدِي قَرِيبٌ، فَرَأَيْتُ أَنْ آكُلَهُ وَلا يَضِيعُ بَعْدِي.

177 - أخبرني أبو الحسن ابن الجَوَالِيقيّ في كتابِهِ، أنبأنا أحمد بن عليّ الخَزّاز، حدّثنا عبدالله بن بحر، حدّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم، قال: أنشدني عبدالله بن عبدالرحمن بن غَزْوان [من مجزوء الكامل]:

، وَإِذَا سُــنِــلْــتَ تَــقُــول: لا وَإِذَا طَــلَـنِـتَ تَــقُــولُ: هَــاتِ أَفَــلا سَــبِــلَ إلَــى (نَــعَــم)

أَوْ تَسرُكِ (لا) حَستَسى ٱلْسمَسمَاتِ؟!

17۷ ـ أَنْشَدَنا أبو الحسن عليّ بن أحمد النُعَيْمي لِنَفْسِه، يَهْجُو رَجِلاً خَلاّلاً [من البسيط]:

خَلِّيٰ (١) ٱلَّتِي (لا) تُنافِيها وَتَنْقُضُها

فَلَيْتَهُ بَدلاً مِنْ ذَاكَ خَلَّىٰ (٢) (لا)

وَجُهُ تَلُوحُ عَلَيْهِ مِنْ حُمُوضَتِهِ

شَـهَادَةً أنَّهُ مَا زَال خَـلاً لا

[۲۷/ظ] أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُخَلِّد بن جعفر المعدّل إجازَة، وأنبأنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عثمان النّصيبي عَنْه قراءة عليه؛ أخبرَني عبدالله بن جعفر بن دُرُسْتويه النَّحْويّ، حدّثنا المُبَرّد، قال: أَتَى أبو الشَّمَقْمَقِ بابَ رَجُلٍ يَمْدَحُهُ، فأقَامَ بِبابِهِ أَرْبعاً، فَخَرَجَتْ في النَّوْمِ الرَّابِع جارِيَةٌ تَسْتَقِي ماء في جَرَّةٍ، فَكَتَبَ عَلَىٰ جَرَّتِها [من السريع]:

آوَيْتُ دِهْلِيسَزَكَ مُلْ أَرْبَع

وَلَــمْ أَكُــنْ آوِي ٱلــدَّهــالِــيــزا خُبْزِي مِنَ السُّوقِ، وَمَذْحِي لَكُمْ،

تِلْكَ لَعَمْرِي قِسْمَةٌ ضِيزَى

قَالَ ٱبْنُ دُرُسْتَويه: أَنْشَدَنا المُبَرّد [من المنسرح]:

أَصْبَحْتَ لا تَعْرِفَ ٱلْجَمِيلَ وَلا

تَفْضُلُ بَيْنَ ٱلْقَبِيحِ وَٱلْحَسَنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١-خلا٤.

إِنَّ ٱلَّـذِي ظَـلَّ يَـرْتَـجِـيكَ(١) كَـمَـنْ

يَخلُبُ تَيْساً مِنْ شَهْوَةِ ٱللَّبَن

١٦٨ - أَنْشَدَني أبو طالب البَرِيدِي الرَّازيّ لِبَعْضِ أَهْلِ دِمَشْقَ [من الكامل]:

وَدَعَوْتَنِي فَأَكَلْتُ عِنْدَكَ لُقْمَةً

وَشَرِبْتُ شُرْبَ مَنِ ٱسْتَتَمَّ خَرُوفَا وَسَالُتَ نِي إِثْر ذَلِكَ حَاجَةً

ذَهَبَتْ بِمَالِي تَالِداً وَطَرِيفًا فَجَعَلْتُ أُفْكِرُ فِيكَ بَاقِي لَيْلَتِي:

مَا كُنْتَ تَفْعَلُ لَوْ أَكَلْتُ رَغِيفَا؟!

المعدد المعدّل، حدثنا أبو بكر ابن الأنباريّ قال: قولهم: «نَارُ سعيد المعدّل، حدثنا أبو بكر ابن الأنباريّ قال: قولهم: «نَارُ الْحُباحِب». قال الْكَلْبِيُّ: عن أبي صالح، عن ابن عباس: كانَ الْحُبَاحِبُ رَجُلاً مِنْ أَحْياءِ ٱلْعَرَبِ، وَكانَ رَجُلاً بَخِيلاً، فَكانَ لا يُوقِدُ الْحُبَاحِبُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَاهَا رَاءٍ فَيَنْتَفِعَ بِضَوْئِهَا، فَإِذَا ٱحْتَاجَ إِلَى إِيقَادِها، فَأَوْقَدَهَا، ثُمَّ بَصُرَ بِمُسْتَضِيءٍ بِهَا أَطْفَأَهَا، فَضَرَبَتِ ٱلْعَرَبُ بِنارِهِ المَثَلَ، وَذَكَرُوهَا عِنْدَ كُلُّ نَارِ لا يُنْتَفَعُ بِها.

١٧٠ - أخبرنا إبراهيم بن مُخَلِّد إجازة، وَأخبرنا ابن النَّصيبي عنه قراءة؛ قال: أُخْبَرَني ابن دُرُسْتَويه، قال: أَنْشَدَنا المُبَرَّد [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يريجيك».

فَتَى يَجْعَلُ ٱلزَّادَ ٱلْمُحَبِّ لِبَطْنِهِ

شِعاراً وَيَقْرِي ٱلضَّيْفَ عَضْباً مُهَنَّدَا

[۸۲/و]

وَإِنْ خَافَ أَنْ يَسْتَوْضِحَ ٱلْكَلْبُ زَادَهُ

بِهَا، كَعَمَ ٱلْكَلْبَ ٱلْعَقُورَ وَأَخْمَدَا

1۷۱ ـ أخبرنا محمد بن عليّ بن مخلّد الورَّاق، أنبأنا أحمد بن محمد بن عِمْران، حدَّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن الغِلابيّ، عن ابن عائشة، قالَ: صَحِبَ الغَاضِرِيُّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْش مِنَ المدينَةِ إِلَىٰ مَكَّة، عائشة، قالَ: صَحِبَ الغَاضِرِيُّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْش مِنَ المدينَةِ إِلَىٰ مَكَّة، فَلَمَّا نَزَلُوا المَنْزِلَ، دَعَا القُرَشِيُّ بِالطَّعَامِ، فَأَتُوهُ فِي طعامِهِ بِدَجاجَةِ بَارِدَةِ مَشْوِيَّةٍ، فقالَ: يَا عُلامُ! أَسْخِنْهَا. فَلَمْ يَرُدُها الخَبَّازُ حَتَّىٰ رُفِعَ ٱلْخِوَانُ. فَلَمَّا نَزَلُوا المَنْزِلَ النَّانِي دَعَا القُرَشِيُّ بِالطَّعامِ، فَأَتُوهُ بِالدَّجاجَةِ، فَأَمْرَ بِهَا فَلَمَّا نَزَلُوا المَنْزِلَ النَّانِي دَعَا القُرَشِيُّ بِالطَّعامِ، فَأَتُوهُ بِالدَّجاجَةِ، فَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُسَخَّنَ، فَرُفِعَ الطَّعامُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا بِهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ الغَاضِرِيِّ، قالَ: وَيْحَكُمْ! أَخْبِرُونِي عَنْ دَجَاجَتِكُمْ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ الغَاضِرِيِّ، قالَ: وَيْحَكُمْ! أَخْبِرُونِي عَنْ دَجَاجَتِكُمْ فَلَمَا طَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ الغَاضِرِيِّ، قالَ: وَيْحَكُمْ! أَخْبِرُونِي عَنْ دَجَاجَتِكُمْ فَلَى النَّالِ فَدُونَ هِيَ؟ قالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَىٰ النَّارِ غُدُواً وَعَشِيًا. فَقَالَ لَهُ القُرَشِيُّ: ٱكْتُمْ عَلَيَّ، ولَكَ مِنْ قِينارٍ. قالَ: النَّا بِشَيْء. قَالَ لَهُ القُرَشِيُّ: ٱكْتُمْ عَلَيَّ، ولَكَ مِنْ قِينارٍ. قالَ: هَا كُنْتُ لأَبِيعَ (١) هَذَا بِشَيْء.

1۷۲ - أُخْبَرَنا أبو القاسم عُبيدالله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعِظُ، قال: حَدَّثَنِي أبي، حدَّثنا محمد بن الحسن بن دُرَيد الأَزْدِيّ، أنبأنا أبو حاتم - يعني السَّجِسْتانِيّ، عن الأَصْمَعِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَعْرَابِيَّةً تَهْجُو رَجُلاً وَهِيَ تَقُولُ [من الوافر]:

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «لأبع».

رَأَيْتُكَ فِي ٱلْمِنْسَىٰ تَسَزْدَادُ بُسُخُلاً

وَتُدرْهَى مَشْلَمَا يُدرْهَى ٱلْنُحرَابُ

وَلا تُعْطِي عَلَىٰ حَمْدٍ وَأَجْرٍ

وَتُعْطِي مَنْ تُصَانِعُ أَوْ تَهابُ

كَأَنِّكَ تَحْسَبُ الْأَمْوَالَ تَبْقَي

عَـلَيْكَ إذا تَـضَـمَّـنَكَ ٱلـتُـرابُ

1۷۳ ـ أَنْشَدَني أبو الحَسَن عليّ بن أبوب القُمِّي، قالَ: أَنْشَدَنا أَبُو الحَسَن عليّ بن أَنْشَدَنا مُدْرِك الشَّيْبانِيُّ أَبُو الحَسَن عليّ بن هارون القَرْمِيسِينِي، قالَ: أَنْشَدَنا مُدْرِك الشَّيْبانِيُّ لِنَفْسِهِ يَهْجُو أبا الفرج ابن الحُصَيْن (١) الكاتب [من الطويل]:

أَبَا ٱلْفَرَجِ ٱسْمَعْ قَوْلَ مَنْ لَيْسَ ظَالِماً

وَلا عَنْ سَبِيلِ العَدْلِ مُذْ كَانَ يَعْدِلُ

جَزَاكَ إِلَهُ ٱلْخَلْقِ مَا تَسْتَحِقُهُ

وَلا زِلْتَ فِي ٱلْحَاجَاتِ مِثْلَكَ تَسْأَلُ بَخِلْتَ بِمَا لَوْ يُسْأَلُ ٱلْكَلْبُ ضِعْفَهُ

لَجَادَ بِهِ عَفْواً وَمَا كَانَ يَبْخَلُ فَا أُنَا مُضْمِرٌ

أَمَا كَانَ ذَا عَقْلٍ بِأَنْ لَيْسَ تَعْقِلُ

[٢٨/ظ] فَقِيلَ لَهُ: مَا أَضْمَرْتَ؟ قال: زَانِية.

١٧٤ ـ أَنْشَدَنِي أَبُو النَّجيبِ عبدالغفّار بن عبدالواحد الأُرْمَوي،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حفص» والمثبت من هامشه.

قال: أنشدني أبو تَمّام محمد بن عبدالعزيز بن أحمد الهاشِمي بتَبْرِيز لِنَفْسِهِ [من الخفيف]:

أَخْذُ مَالِ ٱلْبَخِيلِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّا سُ! عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ جَدْعِ أَنْفِهُ

فَـخُــذُوهُ وَأَرْغِــمُــوا ٱلأنْــفَ مِــنْــهُ

وَٱصْفَعُوهُ بِنَعْلِهِ وَبِخُفَّهُ

1۷٥ ـ أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الزُّهري الفقيه: أَنبأنا محمد بن العبّاس الخَزّاز، حدّثنا أبو أحمد ابن مهيار، حدثنا العنزي، قال: حَدّثني أحمد بن محمد ابن أبي أَيُّوب، قال: قالَ أبو نواس في عثمان بن نهيك [من البسيط]:

ٱغْسِلْ يَدَيْكَ بِأَشْنَانٍ فَأَنْقِهِمَا

غُسْلَ ٱلْجَنَابَةِ مِمَّا عِنْدَ عُثْمَانِ

وَٱسْلَحْ عَلَىٰ كُلِّ عُثْمَانٍ مَرَرْتَ بِهِ

سِوَىٰ ٱلْخَلِيفَةِ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانِ

عُثْمَانُ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْحَمْدَ ذُو ثَمَنِ

لَكِئَهُ يَشْتَري حَمْداً بِمَجّانِ

وَٱلنَّاسُ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَحْمَدُوا رَجُلاً

حَــتّــى يَــرَوْا عِــنْــدَهُ آثــارَ إِحْــسَــانِ

قَدْ سَمَّجَ ٱللَّهُ فِي عَيْنِي وَبغَّضَهُمْ

كُلَّ ٱلْعِثَامِينِ مِنْ بُغْضِي لِعُثْمَانِ

يَا أُخْتَ كِنْدَةَ لَيْسَ ٱلرِّزْقُ فِي يَدِهِ

ٱلرِّزْقُ فِي كَفٍّ مَنْ لَوْ شَاءَ أَغْنَانِي

1۷٦ ـ أُخْبَرَنا القاضي أبو القاسم التَّنُوخي، حدثنا محمد بن عمران المَرْزُبانيّ، قال: أنْشَدَني أبو بكر أحمد بن سعيد الطائي الدِّمَشْقيّ، في مجلس أبي الحسن الأَخْفَش، قالَ: أنْشَدني مُخلّد بن عَلِي السّلاميّ، يَهْجُو نوح بن عَمْرو بن حُوَيّ [من السريع]:

أَشْكُو وَيَـشْكُو سُـوءَ حَالاتِـهِ

فَلَسْتُ أَدْرِي أَيُّنَا ٱلسَّائِلُ

لَـوْ كَانَ لِـي شَـيْءُ لَـوَاسَـيْـتُـهُ

لأنَّهُ ٱلْمِسْكِينُ يَسْتَاهِلُ

الله النبأنا المُحسَينُ بن محمد بن جعفر الرَّافِقيّ، أَنبأنا عَلِيُّ بن محمد السريّ الهَمذانيّ، قال: أَنْشَدَنا جَحْظة، لِنَفْسِه؛ قُلْتُ: وَقَرَأْتُ أَنا هذه الأبيات في كتاب جَحْظَة بِخَطِّهِ [من الخفيف]:

لِي صَدِيقٌ يَقُولُ لِلسَّائِلِ الْمُع

تَـرُ لا ذَرَّ دُرُّ مَـنُ أَعْطَاكَا زَمَّلُوا مَاءَهُ، فَقَالَتْ لَـهُ ٱلْجَا

رَةُ: هَاتِ، ٱسْقِنِي، جُعِلْتُ فِدَاكا!

[97/و]

قَالَ: صُبِّي فِي ٱلْحُبِّ كُوزاً بِكُو

زٍ وَأَزِيحِي ٱلبردين (١) هَذَا وَذَاكَا

الخالِع عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الخالِع إجازة، وأخبرنا محمد بن عبدالله البيع عنه قراءة؛ قال: أنبأنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البردبين».

الفضل المعروف بسندانة، عن عبدالله بن المعتز قَالَ: قَالَ بَشًارُ [من الطويل]:

خَلِيلَيَّ مِنْ كَعْبِ! أَعِينَا أَخَاكُمَا

عَـلَىٰ دَهْرِه؛ إِنَّ ٱلْكَرِيمَ مُعِينُ

وَلا تَبْخِلا بُخْلَ ٱبْنِ قَرْعَةَ: إِنَّهُ

مَـخَافَـةً أَنْ يُـرْجَـىٰ نَـدَاهُ حَـزِيـنُ

1۷۹ - أخْبَرنِي أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عثمان النَّصِيبِيُّ، أَنبأنا إسماعيلُ بن سعيد بن إسماعيل بن محمد بن سويد المُعَدَّل، أنبأنا أبو بَكْرِ ٱبْنُ دُرَيْد، حَدَّثنا أبو حاتِم، حَدَّثنا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: قَالَتِ ٱمْرَأَةٌ مَدَنِيَّةٌ لِزَوْجِها: ٱشْتَرِ لِي رُطَباً. قَالَ لَهَا: وَكَيْفَ يُباعُ الرُّطَبُ؟ قَالَتُ: كَيْلَجَةٌ بِدِرْهَم. فقال: وَٱللَّهِ لَوْ خَرَجَ ٱلدَّجَالُ وَأَنْتِ تَمْخُضِينَ بِعِيسَىٰ مَا يُنْتَظَرُ إلاَّ أَنْ تَلِدِيهِ فَيَقْتُلَ الدَّجَالَ، ثُمَّ لَمْ تَلِدِيهِ حَتَّىٰ تَأْكُلِي رُطَباً مَا ٱشْتَرَيْتُهُ لَكَ، كَيْلَجَةٌ بِدِرْهَم!؟

المبرني أبو الحسن الجَوَالِيقيُّ في كتابِهِ، أَنْبأَنَا أحمد بن علي الخزّاز، أخبرنا عبدالله بن بحر، حدّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم، قالَ: حدَّثني محمد بن جعفر بن سهل مولى بني هاشم، أنبأنا أحمد بن الحارِث، قال: حُفِرَ لِعُكابَة النُّمَيْرِيِّ في دارِهِ ركيةٌ، فَخَرَجَ مَاؤها عَذْباً، فَقَالَ(١): إِنَّا لِلَّهِ! بِأَيِّ شَيْءٍ نَبُلُ الطِّينَ؟.

۱۸۱ ـ أَخْبَرَنا عُبَيْدِالله ابن أبي الفَتْح، حَدَّثَني محمد بن العباس الخَزَّاز، حدَّثني أحمد بن سهل ابن أبي عاصم الحلواني، أخْبَرَنا

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل، وفي الهامش: «قال».

يحيى بن على المُنَجِّم، أخبرني أحمد أبن أبي طاهر، قال: دَعَوْتُ أبا هِفًانَ، فَأَبْطِيءَ عَلَيْهِ الغداء، فقال [من مجزوء الرمل]:

أَنَا فِي بَيْتِ صَدِيتِ

وَاصِلٍ بَرْ شَفِي مِنْ رَجُل أَغْمَرُ مِنْ مِنْ مِنْ

رَبُ نِي وَلِيهِ ظَهُو ٱلطَّرِيتِ

لَـــــُـــسَ لِـــي أَكُـــلٌ سِـــوَى لَـــخـــ حِــــى، وَشُـــرْبٌ غَـــيْـــرَ دِيـــقِـــي

۱۸۲ - أَخْبرني أبو القاسم الأَزْهَرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنا محمد بن العبّاس بن حَيَّويهِ، قالَ: [۲۹/ظ] أَنْشَدَنِي جَحْظَة ٱلْبَرْمَكِيُّ لِنَفْسِهِ، وأنا حاضِرٌ:

لِي صَدِيتٌ عَدِمْتُهُ مِنْ صَدِيتٌ

أَبَدَأَ يَـلْقَنِي بَـوَجْهِ صَـفِيـقْ

قَوْلُهُ إِنْ شَدَوْتُ: أَحْسَنْتَ، عِنْدِي،

وَبِأَحْسَنْتَ لا يُبَاعُ ٱلدَّقِيقُ

١٨٣ ـ أَخْبَرَنا عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصَّيْرَفيُ، وعَلَيُ بن المُحَسِّن التَّنُوخِيُ؛ قالا: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان؛ زادَ التَّنُوخِيُّ: ومحمد بن عبدالرحمن المُخَلِّص، واللفظ لابْنِ شَاذان؛ قالا: حدَّثنا عُبيدالله بن عبدالرحمن السُّكْرِيُّ، حدَّثنا أبو يَعْلَىٰ المنقريّ، حَدَّثنا الأَصْمَعِيُّ، عن أبيهِ، قالَ: كانَ ٱلسَّيد بن محمد بن يزيد الحِمْيَرِيُّ عِنْدَ عُقْبَةَ بْن مُسْلَم، فَعَدَّاهُ، ثُمَّ سَقَاهُ نَبيذاً، فَاسْتَزادَهُ السَّيدُ، فَجَعَلَ يقولُ لخادِمَتِهِ: هَاتِي نَبيذاً، وَيُشِيرُ عُقْبَةُ إِلَيْها ألا تَفْعَلِي، فَلَمْ تَزِدْهُ الخادِمُ على ما كانَ يُسْقَىٰ، فَأَنْشا ٱلسَّيدُ يقولُ [من الوافر]:

بَخِيلٌ بِالنَّبِيذِ أَبُو مَلِيكٍ

وَدُونَ نَسِيدِهِ خَرْطُ ٱلْقَتَادِ

المحد بن المحرف على ابن أبي على البَصْرِي، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حَدَّثني أبو بكر ابن العلاف المعروف بالمخرف، قالَ: وُجَّهْتُ إلى حَنَانَان النَّصرانيِّ بِقَنِينَةٍ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوجِّهَ لِي فِيها نَبيذاً، فَاحْتَبَسَ ٱلرَّسُولَ، ثُمَّ جَاءَنِي وَمَعَه قَنْينَةٌ ناقِصَةٌ، وَإِذا قَدْ مَزَجَها بِالماء، فَقُلْتُ فِيهِ [من المتقارب]:

نَبِيدُ حَنَانَانِ فِي بَيْتِهِ

أَعَــزُ مِــنَ ٱلْــمَــاءِ فِــي وَاقِــصَــهُ بَــعَــثُــنا إلَــنِــهِ بــقَــنُــيـنــةٍ

وَأَبْسَارُنا نَـخـوَهَا شَاخِـصَهُ فَا أَبْسَارُنا نَـخـوَهَا شَاخِـصَهُ فَا أَمْـزَجَـهَا ٱلْـمَاءَ مِـنْ بِـنْـرِهِ

وَجَاءَ بِهَا بَعْدَ ذَا نَاقِصَهُ

١٨٥ - أخبرني أبو محمد الجَوْهَريُّ، قال: ذكر عليُّ بن محمد ابن أبي الفَتْح ابن العصب الشاعر [أن جَحْظَة أَنْشَدَهُم لِنَفْسِهِ] (١) [من المتقارب]:

دَخَـلْتُ عَـلَـىٰ بَـاخِـلِ مَـرَةً

وَجَاتُ بُسستَانِه زَاهِرَهُ

 وَقَدْ قَابَلَ ٱلنَّوْرُ نَفْشَ ٱلسُّرُودِ

فَــانْ تُعجَلُ لِلْبَاخِلِينَ جنَانٌ تُعجَلُ لِلْبَاخِلِينَ

وَنَـحْـنُ نُـوَجَّـلُ(١) لِـالآخِرة

۱۸٦ ـ وأخبرنا الجَوْهرِيُّ، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أنْشَدَنِي الرِّيَاشِيُّ، قال: أنْشَدَنِي الرَّيَاشِيُّ، قال: أنْشَدَنِي الأَصْمَعِيُّ لِمَجْنونِ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ [من السريع]:

رَفَضْتُ بِٱلْبَصْرَةِ أَهْلَ ٱلْغِنَىٰ

إِنْدِي لأَمْدَ اللهِ مُ دَافِضُ إِنْدِي لأَمْدَ اللهِ مُ دَافِضُ فِي الْمُدَاسُ لاَ أُسَمَّدِهُمُ

طَعْمُ ٱلنَّدَىٰ عِنْدَهُمُ حَامِضُ

وَوَجَدْتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ ٱلرُّوايَةِ في هذا الشعر بَيْتاً ثالثاً، هُوَ:

قَدْ جَلُّ لُوا بِٱلقُطْفِ أَعْذَاقَهُمْ

كَأَنَّ حُمَّىٰ بُسْرِهِم نَافِضُ

۱۸۷ ـ أَنْشَدني أبو شُجاع فارس بن الحسين المُؤَدِّبُ، قال: أَنْشَدنا أبو القاسم عبدالواحد بن محمد المُطَرِّز لِنَفسِهِ، يَصِفُ بُسْتَان أبي الخَطَّابِ ابن عَوْن الحَريري [من المنسرح]:

بُسْتَانُ عَبْدِالسَّلام مَفْبَرَةً

لاَ تَنْظُرُ ٱلْعَيْنُ فِيهِ عُمْرَانَا(٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نؤخر».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عمرنا».

فِيهِ نَخِيلٌ أَعْذَاقُهَا حَمَلَتْ

مِنْ شَهُوَاتِ ٱلنُّفُوسِ حِرْمَانَا

لَـهُ خَـفِـيـرٌ مُـقَـطُـبٌ أَبَـدا

مِنْ غَيْرِ جُرْمِ (١) تَرَاهُ غَضْبَانَا

حَـمَـاهُ؛ فَـالـريــحُ لاَ تَـمُـرُ بِـهِ

إِلا إِذَا صَادَفَتْهُ وَسُنَانَا

لَوْ عَبَرَ ٱلطَّائِرُ ٱلْغَرِيبُ بِهِ

لَسَبُّ مِنْ أَجْلِهِ سُلَيْمَانَا

وَإِنْ رَأَىٰ نَـمْـلَـةً تَـطُـوفُ بِـهِ

مَشَّلَهَا فِي ٱلْمَكَانِ ثُعْبَانَا

قَدْ كَتَبَ ٱللُّؤْمَ فَوْقَ جَبْهَتِهِ

لِلشَّرِّ قَبْلَ ٱللِّقَاءِ عُنْوَانَا

دَعَا إِلَيْهِ يَوْماً، فَقُلْتُ لَهُ (٢):

لاَ كُنْتَ مِنْ بَاخِل وَلا كَانَا!

لاَ جُزْتُ يَـوْمـاً بِـهِ وَلَـوْ فُـتِـحَـتْ

جَـنَّـةُ عَـدْنِ وَكَانَ (٣) رِضوانَا

۱۸۸ ـ وأنشدني فارِسُ أَيْضاً، قال: أَنْشَدنا المُطَرِّزُ لِنَفْسِهِ في مِثْلِهِ [من المنسرح]:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل وفي الهامش: «من غير حلم».

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «ويرده: دعان يوماً إليه قلت له».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كنت» والمثبت من هامشه.

لَـمَّا دَعَانَا ٱلْغَـوِيُّ مُغتَـرِضاً بِـقَـوْلِ سَاهِ لاَ قَـوْلِ مُعتَـمَـدِ

[۴۰/ظ]

إِلَىٰ قَرَاحٍ كَالَّخِمِ مَوْقِعُهُ أَلَىٰ قَرَاحٍ كَالَّخِمِ مَوْقِعُهُ أَعَالًا مِنْ جَهِهَ الْأَسَلِ

عَلَيْهِ سُورٌ (۱)، وَحَارِسٌ لَحِزْ

وَأَعْدِينَ لاَ تَسنَسامُ لِسلرَّصَدِ وَأَعْدِينَ لاَ تَسنَسامُ لِسلرَّصَدِ قَالَ: ٱذْخُلُوا، قَدْ أَبَحْتُ لَحْظَكُمُ

وَلا تَهَ سُوا أَثْهَ ارَهُ بِيَدِ فَالنَّهُ مَارُهُ بِيَدِ فَالنَّهُ مَارُهُ مِلْكَفَةً

قَالَ: بَوَذْنِ الأَثْمَانِ فِي ٱلْبَلَدِ فَانِ عَنْمُ فُزْتُمْ بِلَحْظِكُمُ

أَوْ لا، فَيَا بَرْدَهَا عَلَىٰ كَبِدِي! لاَ تَاكُلُوا، وَٱنْظُرُوا عَلَىٰ وَجَل

فَهُ وَلَّخَيْرِ ٱلأَفْوَاهِ وَٱلْمِعَدِ أَمَا سَمِعْتُمْ مَا سَارَ مِنْ مَثَل

لَمْ يَشْتَبِهُ قَوْلُهُ عَلَىٰ أَحَدِ:

كَمْ أَكْلَةٍ دَاخَلَتْ حَسَا شَرِهِ

فَأَخْرَجَتْ رُوْحَهُ مِنَ ٱلْجَسَدِ

١٨٩ - أُخبرنا أبو بكر عبدالله بن علي بن حَمّويه بن أَبْرَك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صور».

الهَمذانيّ بها، أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن إبراهيم محمد بن موسى الشِّيرَازِيُّ، قالَ: أنشدنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الفقيه الجُرْجَانيُّ بسَمَرْقَنْد، قال: أنْشَدني أبو الحسين ابن الخَيْزَرَانِيُّ لمدنية الشاعر<sup>(۱)</sup> [من الطويل]:

إِذَا جُمَعَ ٱلآفاتُ فَٱلْبُخُلُ شَرُّهَا

وَشَرٌّ مِنَ ٱلْبُخْلِ ٱلْمَوَاعِيدُ وَٱلمَطْلُ

فَإِنْ كُنْتَ ذَا مَالٍ وَلَهُ تَكُ عَاقِلاً

فَأَنْتَ كَذِي نَعْلٍ (٢) وَلَيْسَ لَهَا رِجْلُ

وَإِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلِ وَلَمْ تَكُ ذَا غِنَىٰ

فَأَنْتَ كَذِي رِجْلِ وَلَيْسَ لَهَا نَعْلُ

أَلا إِنَّمَا الإِنْسَانُ غِمْدٌ لِنَفْسِهِ

وَلا خَيْرَ فِي غِمْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَصْلُ

فَإِنْ كَانَ لِلإِنْسانِ عَقْلٌ، فَعَقْلُهُ

هُوَ ٱلْفَضْلُ، وَٱلإِنْسَانُ مِنْ بَعْدِهِ فَضْلُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «رجل» والمثبت من هامشه.



• ١٩٠ - أَخْبِرنَا أَبُو منصور محمّد بن عليّ بن إسحاق الهمذاني خازِنُ دَارِ العِلْم، حدِّثنا أَبُو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطِيعيّ، حدَّثنا محمّد بن يونس، حدثنا الأَصْمَعِيُّ، قالَ: قَالَ أَعْرَابِيٍّ: عِدَةُ ٱللَّئِيمُ تَسْوِيفٌ وَتَعْلِيلُ.

القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطَّبَرَانيُّ، [٣١/و] قَالَ: أنشدنا عَليُّ بن القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطَّبَرَانيُّ، [٣١/و] قَالَ: أنشدنا عَليُّ بن العبَّاس \_ يعني: المَقْنَعِيَ<sup>(١)</sup> \_، أَنْشَدَنا الحُسَيْن بن عَمْرو بن محمد العَنْقَزِيُّ قال: أنشدنا أبو نُعَيْم [من الوافر]:

فَسمَا جَارَ ٱلزَّمَانُ وَلاَ تَعَدَّىٰ

وَلَـكِـنْ أَهْـلُـهُ مُـسِـخُـوا كِـلابَـا

مَوَاعِدُهُم مَوَاعِدُ كَاذِبَاتُ

إِذَا حَصَّلْتَهَا كَالَتْ سَرَابَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المقانعي».

الكوفة، وَأَخْبَرنا أبو نُعَيْم، قال: أنشدنا أبو بَكْر الطَّلْحِيُّ بالكوفة، قال: أنشدنا عبدالله بن غَنَّام [من السريع]:

مَنَّيْتَنِي ٱلبَاطِلَ حَتَّىٰ إِذَا

أَطْمَعْتَنِي فِي مُلْكِ قَارُونِ

جِئْتَ مِن ٱللَّيْلِ بِغَسَّالَةٍ

تَخْسِلُ مَا قُلْتَ بِصَابُونِ

19۳ - أُخبرنا الحسن ابن أبي بَكْر ابن شاذان، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مُقَسِّم العطّار، قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثَعْلَبُ، قال: أنْشَدني أبو العالية [من المنسرح]:

أَذُمُّ بَعْدَادَ وَٱلْمُقَامَ بِهَا

مِنْ بَعْدِ مَا خُبْرَةٍ وَتَـجْرِيبٍ

مَا عِنْدَ أَمْ الاكِهم لِمُخْتَبطٍ

خَيْرٌ وَلا فُرْجَةٍ لِهَ كُرُوبٍ

وَرَأَيْتَ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ (١) ابن شاذان هَهُنا هَذا البيت:

قَــوْمٌ مَــوَاعِــيــدُهُــمْ مُــزَخْــرَفَــةٌ

تَــزَخْــرُفَ الــزُّورِ وَالأَكَــاذِيــب

وبَعْدَه عَنِ ابنِ شاذان:

خَلَوْا سَبِيلَ ٱلْعُلَىٰ لِغَيْرِهُمُ

وَنَافَسُوا فِي ٱلفُسُوقِ وَٱلْحُوبِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رواته».

يَحْتَاجُ رَاجِي ٱلنَّوَالِ عِنْدَهُمُ إلى ثَلاثٍ بِغَيْرِ تَكُذِيبِ(۱): كُنُوزِ قَارُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُ،

وَعُـنْ نُـوحٍ، وَصَـنِـرِ أَيُـوبِ

194 ـ حدّثني أبو منصور عبدالمُحْسن بن عليّ القران، قال: أخبرني محمد بن الحسين بن الغفّار التَّنِيسِي، قال أنشدني أبو الحسن عليّ بن نصر لِبَعْضِهِم [من الكامل]:

أَوْعَ دْتَنِي عِدَةً، ظَنَنْتُكَ صَادِقاً

وَجَعَلْتُ مِنْ طَمَعِي أَجِيءُ وَأَذْهَبُ فَإِذَا حَضَرْتُ أَنَا وَأَنْتَ بِمَجْلِسٍ قَالُوا: مُسَيْلَمَةٌ، وَهَذَا أَشْعَبُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من بعد تعذيب» والمثبت من هامشه، وورد أيضاً في الهامش: «ويروىٰ: تقريب».

## آخــر الجزء الثالث مــن «كتاب البخلاء»

والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين، وصلى الله على سَيِّدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسَلَّم.

[٣١/ظ هي ورقة بيضاء، ٣٢/و]



# الجزء الرابع مـن «كتاب البخلاء»

## تا'ليــف الشيخ ابي بكر احمد بن عليٰ بن ثابت الخطيب الحافظ البغدادي

- رواية الشيخ أبي منصور محمد بن عبدالملك بن الحسن بن خُيرون، إجازة عنه.
- رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد الدارقُزِّي البغداديّ [سماعاً] عنه.
- رواية شيخنا المسند عزالدين أبي العز عبدالعزيز بن أبي محمد عبدالمنعم بن عليّ بن نصر بن منصور بن هبة الله بن الصّيْقَل الحَرَّاني، عنه.

[۲۲/ظ]





المُعمر بن محمد بن محمد بن محمد بن معمر بن معمر بن طَبَرْزَد البغدادي، قراءة عليه وَأَنا أَسْمَعُ؛ قالَ: أنبأنا أبو منصور محمد بن عبدالملك [بن الحسن] بن خَيْرُون قراءة عليه وأنا أسمع، قالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، إجازة، أنبأنا أحمد بن علي بن المُحْتَسِب، أنبأنا إسماعيل بن سعيد المُعَدّل، علي بن المُحْتَسِب، أنبأنا إسماعيل بن سعيد المُعَدّل، أنشدنا أبو بكر ابْنُ دُرَيْد، لِنَفْسِهِ [من الخفيف]:

إِنَّ مَنْ يَرْتَجِي نَدَاكَ مُعنِّي

خَالَفَ ٱلْحَزْمَ مُحْسِنٌ بِكَ ظَئَا

وَعَدَتْنِي أُمْنِيَتِي عَنْكَ خَيْراً

فَــأَبِــىٰ ٱلْــخُــلْـفُ دُونَ مَــا أَتَــمَـنَّــى

197 ـ أخْبَرنا الأَميرُ أبو محمد الحسن بن عليّ بن المقتدر بالله أمير المؤمنين، حدَّثنا أبو العبّاس أحمد بن منصور اليَشْكُريُّ، أنبأنا الصُّولِيُّ يحيى بن عليّ، حدَّثنِي ابن مَهْدِي، قالَ: أنْشَدَنِي خَيْرُ بن خالد مِنْ وَلَدِ سَلَمَة بن الأَكْوَع بِمِرْبَدِ البَصْرَة [من الطويل]:

أبَا حَسَنِ! إِنَّ ٱلشَّرَاءَ، وَإِنْ صَفًا،

يَبِيدُ وَيَفْنَى، وَٱلثَّنَاءُ جَدِيدُ

إِلَىٰ كَمْ تُمَنِّينِي بِعَوْدٍ، وَإِنَّمَا

خَرَابُ بُيبُوتِ ٱلمُمْلِقِينَ تَعُودُ

عدمت بعود مِنْ كلام؛ فَإِنَّهُ

مِنَ ٱلْخَيْرِ قِدْماً، وَٱلنَّجَاحُ بَعِيدُ

قالَ: فَكَتَبَهَا عن الرِّيَاشِيِّ.

19۷ - أخبرنا الأَزْهَرِيُّ، حدَّثنا أبو بكر محمد بن حُمَيْد، أنبأنا الصُّولِيِّ، حدثنا محمد بن يزيد النَّحْويِّ، قالَ: كانَ لمحمود الوَرَّاقِ صَدِيقٌ، وكانَ يَغْشاهُ كَثِيراً، فَرَبَّىٰ عِنْدَهُ دَجاجاً سِمَاناً، فَيَعِدُهُ بِذَبْحِها لَهُ وَيُخْلِفُهُ، فَلَمَّا طالَ هَذَا عَلَىٰ مُحْمودِ كَتَبَ إِلَيْهِ [من الطويل]:

دَجَاجُ أَبِي عُشْمَانَ أَبْعَدُ مَنْظُراً

وَأَطْوَلُ أَعْمَاراً مِنَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرْ

فَإِنْ لَمْ نَمُتْ حَتَّىٰ نَفُوزَ بِأَكْلِهَا

حَيِيتُ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مَا أَوْرَقَ ٱلشَّجَرْ

19۸ - أخبرنا أبو الحُسَيْن أحمد بن عمر بن رُوح ٱلنَّهْرَوَانِي، حدَّثنا المُعافىٰ بن زكريا الجَرِيرِي، حدَّثنا الحُسَيْن بن القاسم الكَوْكَبِي، حدَّثنا إسماعيل بن مَيْمون، أَخْبَرَني حمّاد بن إسحاق [٣٣/و] بن إبراهيم، عن أبيه، قال: أنشَدَنِي ابن مُحْرز لابن مَارِيَّة، وَكانَ صَاحِبٌ لَهُ بِٱلْعَقِيق قَدْ وَعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحَ لَهُم كَبْشاً، وَأَنْ يَصْنَعَ لَهُمْ طَعاماً، فَلَمَّا أَتَوْهُ جَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَيُنْشِدُهَم، وَأَتَاهُمْ بِقَصِيدَةٍ لَهُمْ طَعاماً، فَلَمَّا أَتَوْهُ جَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَيُنْشِدُهَم، وَأَتَاهُمْ بِقَصِيدَةٍ

وَيَزْعُمَ أَنَّهُ (١) خَبَّأَهَا لَهُم، فَقَال ابنُ مَارِيَّةَ [من الكامل]:

أأتيت تُخبرنا بأنك شاعِر

وَٱلشُّعْرُ لَيْسَ بِنَافِعِ لِلْجُوَّعِ

أجعَلْ مَكَانَ قَصِيدَةٍ أَهَدَيْتَها

لِلْفَوْمِ أَقْرَنَ ذَا قَوَائِمٍ أَرْبَع

199 \_ أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله المُعَدِّل، أنبأنا إسحاق بن أحمد بن محمد الكَاذِيُّ، قالَ: أنشدنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى، عن أبن الأَعْرَابي [من البسيط]:

ٱللَّهُ يَعْلَمُ لَوْلا أَنَّنِي فَرِقٌ

مِنَ الْأَمِيرِ لَعَاتَبْتُ ٱبنَ نِبْرَاسِ

فِي مَوْعِدٍ قَالَهُ لِي ثُمَّ أَخْلَفَنِي

غَداً غَداً، ضَرْبُ أَخْمَاسِ لأَسْدَاسِ

حَنَّى إِذَا نَحْنُ أَلْجَأْنَا مَوَاعِدَهُ

إِلَىٰ ٱلطَّبِيعَةِ فِي نَفْرٍ وَإِبْسَاسِ

أَجْلَتْ مَخِيْلَتُهُ عَنْ «لا» فَقُلْتُ لَهُ:

لَوْ مَا بَدَأْتَ بِهِ «لا» مَا كَانَ مِنْ بِأسِ

وَلَيْسَ يَرْجِعُ فِي «لا» بَعْدَ مَا سَلَفَتْ

مِنْهُ «نَعَمْ» طَائِعاً حُرَّ مِنَ النَّاسِ

الخَزّاز، حدّثنا عبدالله بن بحر، حدّثنا ابن عبدالحكم، قالَ: أنشَدَني

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنها».

محمد بن أشكاب العَجَمِيّ [من الخفيف]:

وَإِذَا جُدْتَ لِلصَّدِيتِ بوَعْدِ

فَصِلِ ٱلْوَعْدَ بِٱلْفِعَالِ ٱلْجَمِيلِ لَيْسَ في وَعْدِ ذِي ٱلسَّمَاحَةِ مَطْلُ

إِنَّما ٱلْمَطْلُ فِي عِدَاتِ ٱلْبَخِيل

الله ابن أبي الفتح، قال: أنشدنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنشدني أبو العباس خَتَنُ الصَّرْصَرِيِّ، لأبي عُثْمان النَّاجِمِ [من المنسرح]:

جَوْدُ أَبِي ٱلصَّفْرِ كُلُهُ عِدَةً

وَكُلُّ مَا قَالَهُ فَمَهُ مُسُوخُ لَيْسَ يَرَى أَنْ يَفِى بِمَوْعِدِهِ

كَلامُهُ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخُ

۲۰۲ ـ أُخبرنا أحمد بن عمر بن رَوْح، أَنْبأَنَا المُعَافَىٰ بن زَكَرِيا، قال: أَنْشَدَني أبو قال: أَنْشَدَني أبو جعفر ابن مَهْرَويه، لأَبي العَتَاهِيَة [من مجزوء الكامل]:

لأبِ ي ٱلْعَلَاءِ مَ خَالِلَ الْمُ

وَلَـــهُ إِذَا مَــا جِـــــــهُ

مَاءً عَتِيدٌ بَارِدُ

وَمَ قَ الله مُ تَ يَ قُ ظُ

وَٱلْسِفِسِغُسِلُ مِسِنْسَهُ رَاقِسِدُ

فَدْ كُنْتُ أَخْسَبُ أَنْهُ

عِــلْــقٌ نَــفِــيــسٌ مَــاجِــدُ حَـــتًـــىٰ بَــدَا لِـــى مَــطُــلُــهُ

وبَدَتْ لِدُاكَ شَرَوَاهِدُ وَبَدَدُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

بِعُرْقُوبٍ. وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابنُ أَبِي بَكْر، أَنبَأَنَا أَبو بِعُرْقُوبٍ. وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابنُ أَبِي بَكْر، أَنبَأَنَا أَبو جعفر أَحمد بن يعقوب الأَصْبَهانيّ، حدَّثني أبو طالب الدُعْبِليّ، عن العبّاس بن هشام الكَلْبيّ، عن أبِيهِ، قال: عُرقوب بن صخر [أو ابن مَعْبَدِ بن أَسَدٍ] رَجُلٌ مِنَ الْعَمَالِيق، بِالْمَدِينَةِ. سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ عِذَقًا، فَقَالَ: نَعْم. فَلَمَّا صَارَ بَلَحًا، قَالَ: دَعْهَا حَتَّىٰ تَكُونَ زَهْواً. فَلَمَّا بَلَغَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَّىٰ تَكُونَ زَهْواً. فَلَمَّا بَلَغَتْ، قالَ: دَعْهَا حتى تُشْقِحَ، فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَّى تُكُونَ وَهُواً. قَالَ: تَعْمَا حَتَى تُشْقِحَ، فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَّى تُكُونَ وَهُواً. فَلَمَّا تُتَى تُكُونَ وَهُواً. فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَّى تُكُونَ وَهُواً. فَلَمَّا تُتَى تُكُونَ وَهُواً. فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَى تُشْقِحَ، فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَى تُشْقِحَ، فَلَمَّا أَشْقَحَتْ، قالَ: دَعْهَا حَتَى تُمْوَا بَلَيْلِ وَهُوَا. فَلَا: دَعْهَا حَتَى تُكُونَ وَهُواً. فَلَمَا مَثَلَا. وَهُو اللَّذِي ذَكُرَهُ كَعْبُ بن زُهَيْر في شِعْرِه، فقال [من البسيط]: مَثَلاً. وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ كَعْبُ بن زُهَيْر في شِعْرِه، فقال [من البسيط]:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ لَهَا مَثَلاً

وَمَا مَواعِيدُهَا(١) إِلاَّ الأَبَاطِيلُ

٢٠٤ ـ وأخبرنا القاضي أبو الطَّيِّب الطَّبَريُّ، حدَّثنا المعافَىٰ بن زَكَرَيا الجَرِيري، حدَّثنا الغِلابيُّ،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «مواعيده».

حدَّثنا محمد بن عبدالرحمن التَّيْميُّ، حدَّثنا هشام بن سليمان المَخْزُوميُّ، قال: كان عُرْقُوبٌ رَجُلاً مِنَ الأَوْسِ، فَجَاءَهُ أَخْ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا أَطْلَعَتْ هَذِهِ ٱلنَّخْلَةُ فَهِيَ لَكَ؛ فَلَمَّا أَطْلَعَتْ، قالَ: دَعْها حَتَّى تَصِيرَ بَلَحاً؛ [٣٤/و] فَلَمَّا صارَتْ بَلَحاً، قالَ: دَعْها حتى تُشْقِحَ؛ فَلَمَّا بَلَحاً؛ وَلَمَّا صَارَتْ رُطَباً؛ فَلَمَّا صَارَتْ رُطَباً، قالَ: دَعْها حَتَّى تَصِيرَ رُطَباً؛ فَلَمَّا صَارَتْ تَمْراً، جَاءَ لَيْلاً فَجَدَّها، وَلِذَلِكَ قالَ حَتَّى الطويل]:

وَعَدْتَ وَكَانَ ٱلْخُلْفُ مِنْكَ سَجيَّةً

مَوَاعِيدَ(١) عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَشْرِبِ

فَضَرَبَتْهُ العربُ مَثَلًا في إِخلافِ العِدَاتِ. وقَدْ ذَكَرَهُ كَعْبُ بنُ زُهَيْرِ فِي كَلِمَتِهِ الَّتِي قَالَها في النَّبِيِّ عَيِّ وَمَدَحَهُ فِيها، وَٱعْتَذَرَ إلَيْهِ، وَأَظْهَرَ تَوْبَتَهُ مِنْ سَالِفِ كُفْرِهِ، وَرَغِبَ إلَيْهِ فِي عَفْوِهِ عَنْهُ وَإِعْفائِهِ إِيَّاهُ مِمَّا تَوَعَّدَهُ بِهِ، فَقَالَ فِي ذلك [من البسيط]:

نُبِّئُتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ أَوْعَدَنِي

وَٱلْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ مَأْمُولُ

وَبَيْتُهُ الَّذِي ذَكَرَ فِيه عُرْقُوباً فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ قُولُهُ:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ لَهَا مَثَلاً

وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلاَّ الأَبَاطِيلُ

٢٠٥ - أخبرني الأزهري، حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر الأديب، حدثنا الصُّولِيُّ، أنبأنا أحمد بن سعيد الطّائيّ، قال: مَرضَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مواعد».

البُحْتُرِيُّ، فَوَصَفَ لَهُ الطَّبِيبُ مُزَوَّرَةً (١)، فقالَ لَهُ بَعْضُ إِخُوانِهِ: عِنْدِي جَارِيةٌ أَحْذَقُ خَلْقِ ٱللَّهِ بِهَا؛ فَمَضَىٰ لِيُوَجَّهَ إِلَيْهِ بِهَا، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَكَتَبَ إَلَيْهِ البُحْتُرِيُّ [من البسيط]:

وَجَدْتُ وَعُددَكُ زُوراً فِدِي مُدزَورةٍ ذَوراً فِدي مُدزَق مُنتَدِئاً أَحْكَامَ طَاهِدها

فَلا شَفَىٰ ٱللَّهُ مَنْ يَرْجُو ٱلشُّفَاءَ بِهَا!

وَلا عَلَتْ كَفُّ مُلْقِي كَفِّهِ فِيهَا!

فَٱحْبِسْ رَسُولَكَ عَنِّي أَنْ يَجِيءَ بِهَا

فَقَدْ حَبَسْتُ رَسُولِي عَنْ تَقَاضِيهَا

٢٠٦ \_ أنشدني عبدالصَّمد بن محمد الخَطِيب لِبَعْضِهِم [من الطويل]:

خُلِقْتُ عَلَىٰ بَابِ ٱللَّئَامِ كَأَنَّنِي

(َقِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَىٰ حَبِيبٍ وَمَنْزِكِ)

إِذَا جِئْتُ أَبْغِي ٱلسُّوْلَ وَٱلْجُودَ وَٱلنَّدَىٰ

(يَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسَىٰ وَتَجَمَّلِ)

[٤٣٤ظ]

فَفَاضَتْ دُمُوعُ ٱلْعَيْنِ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِمْ (عَلَىٰ ٱلنَّحْرِ حَتَّىٰ بَلَّ دَمْعِيَ مَحْمَلِي)

فَقَدْ طَالَ تَرْدَادِي وَعَوْدِي إِلَيْهِمُ (اللهُ عَلْدَ رَسْم دَارِس مِنْ مُعَوَّلِ)(٢)

<sup>(</sup>١) طعام شعبي، يصنع من البرغل والسماق أو أي حامض.

<sup>(</sup>٢) الأشطر التي بين الأقواس من معلقة امرىء القيس.



۲۰۷ - أخبرنا أبو القاسم الأزْهَريُّ، حدَّثنا محمد بن حُميد الخَزّاز، حدَّثنا محمد بن يونس، حدَّثنا محمد بن يونس، حدَّثنا محمد بن حبيب، قال: لَقِيَ أَبُو العَتَاهِية العبّاسَ بْنَ مُحَمَّد، فقالَ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ! تَسْمَعُ مِنِي؟ قال: هاتِ، فأنشَدَهُ [من الكامل]:

إِنَّ ٱلْمَكارِمَ لَمْ تَزَلْ مَعْفُولَةً

حَتَّىٰ حَلَلْتَ بِرَاحَتَيْكَ عِقَالَهَا لَوْ قِيلَ لِلْعَبَّاسِ يَا ٱبْنَ مُحَمَّدٍ!

قُلْ: (لا)، وَأَنْتَ مُخَلَّدُ، مَا قَالَهَا

فَدَخَلَ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِدِينَارَيْن، فَقَال أَبُو العتاهِيَةُ لِلْخَادِم: ٱنْتَظِرْ حَتَّىٰ أَكْتُبَ جوابَ ما جِئْتَ بِه، فَأَخَذ رُقْعةً وَكَتَبَ فِيهَا [من الوافر]:

مَدَحْتُكَ مِدْحَةَ ٱلسَّيْفِ ٱلمُحَلَّىٰ

لِتَجْرِيَ فِي ٱلْكِرَامِ كَمَا جَرَيْتُ فَي الْكِرَامِ كَمَا جَرَيْتُ فَيَاعًا

كَذَبْتُ عَلَيْكَ فِيهَا وَأَعْتَدَيْتُ

وَرَدَّ الدِّينَارَيْن، فَغَضِبَ العَبَّاسُ بن محمد مِنْ ذَلِكَ، وَطَلَبَهُ لِيَقْتله، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ.

٢٠٨ ـ أخْبَرنا التَّنوخيُّ، أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، ومحمد بن عبدالرحمن المُخَلِّص، وَاللَّفْظُ لابن شاذان؛ قالا: حدَّثنا عُبيدالله بن عبدالرحمن السُّكَرِيُّ، حدَّثنا أبو يَعْلىٰ المِنْقَرِيُّ، حدَّثنا الأَصْمعيُّ، عن المُعْتَمِرِ، قال: مَدَحَ أَعْرَابيُّ رَجُلاً، فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً، فَالَنْ يُعْطِهِ شَيْئاً، فَالَنْ يُكادُ يُعْدِي بِلُؤْمِهِ مَنْ يُسَمَّى بِالسْمِهِ، وَلَرُبَّ قَافِيَةٍ قَدْ ضَاعَتْ فِي طَلَبِ رَجُلٍ كَرِيم.

۲۰۹ ـ أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطّان، أَنْبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النَّقاش [أَنَّ]() مُسبِّحَ بْنَ حاتم أُخبَرَهُم بالبَصْرَةِ، قال: أُخبَرَنِي عمرو بن بحر الجاحظ، قال: أُخبرني سعيد بن سلم الباهِلي، قال: دَخَلَ عَلِيَّ بشَّارُ بْنُ بُرْدٍ يَوْماً، فقال: إِنِّي قَدِ امْتَدَختُكَ [۳٥/و] أَعَزَّكَ ٱللَّهُ! بقصيدةِ لَمْ يَقُلُ مِثْلُها عَرِبيُّ وَلا أَعْجَمِيُّ، وَإِنِّي فِيهَا لأَشْعَرُ ٱلنَّاسِ. قالَ: قُلْتُ: هَاتِها! قالَ: فَأَنشَدَنِي [من الخفيف]:

حَيْيَا صَاحِبَيًّ! أُمَّ ٱلْعَلاءِ

وَٱحْـذَرَا طَـرْفَ عَـيْـنِـهَـا ٱلْـحَـوْرَاءِ عَـذَّبَـتْـنِـى بِـٱلْـحُـبُ عَـذَّبَـهَـا ٱلـلَّـ

له بِهَا تَشْتَهِي مِنَ الأَهْوَاءِ إِنْ مَا تَشْتَهِي مِنَ الأَهْوَاءِ إِنَّهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُ

فِي عَلْطاء وَمَدْكَبِ لِللَّهَاءِ

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

لَيْسَ يُعْطِيكَ لِلرِّيَاءِ وَلِلْخَوْ

فِ وَلَكِنْ يَلْتَذُ طَعْمَ ٱلْعَطَاءِ يَسْقُطُ ٱلطَّيْرُ حَيْثُ يَنْتَثِرُ ٱلْحَبْ

بُ وَتُسغْسَىٰ مَسْاذِلُ ٱلْسكُرَمَاءِ

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا بَشَّارُ! أَرَاكَ تَبْجَحُ فِي شِغْرِكَ، وَقَدْ جَاءَنِي أَعْرَابِيًّ مُنْذُ مُدَّةٍ، فَمَدَحَنِي بِبَيْتَيْنِ لَمْ أَسْمَعْ أَجْوَدَ مِنْهُمَا، فَأَغْفَلْتُ ثَوَابَهُ فَهَجَانِي بِبَيْتَيْنِ لَمْ أَسْمَعْ أَجْوَدَ مِنْهُمَا، فَأَغْفَلْتُ ثَوَابَهُ فَهَجَانِي بِبَيْتَيْنِ لَمْ أَسْمَعَ أَوْجَعَ مِنْهُمَا. قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا ٱلبَيْتَانِ ٱللَّذَانِ ٱمْتَدَحَك بِهِمَا؟ قَالَ: قَولُهُ [من الطويل]:

فَيَا سَائِراً فِي ٱللَّيْلِ لاَ تَخْشَ ضَلَّةً

سَعِیدُ بنُ سَلْمٍ ظِلُ كُلِّ بِلادِ لَنَا سَیِّدٌ أَرْبَیٰ عَلَیٰ كُلِّ سَیْدِ

جَـوَادٌ حَـثَا فِي وَجْـهِ كُـلُ جَـوَادِ

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا ٱلْبَيْتَانِ ٱللَّذَانِ هَجَاكَ بِهِمَا؟ قَالَ: قَوْلُهُ [من الطويل]:

لِـكُـلُ أَخِـي مَـدْح ثَـوَابٌ يُـعِـدُهُ

وَلَيْسَ لِمَدْحِ ٱلْبَاهِلِيِّ ثَوَابُ

مَدَحْتُ سَعِيداً وَٱلْمَدِيحُ مَهزَّةً

فَكَانَ كَصَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ

قَالَ: فَقَالَ بَشَّارُ: وَهَذَا أَشْعَرُ مِنِّي وَمِنْ أَبِي وَأُمِّي.

بن محمد الخطيب، حدّثنا الحسن بن الحسن بن الحسن بن الخوفيّ الكُوفيّ الكُوفيّ الكُوفيّ الكُوفيّ الكُوفيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أبي يقولُ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَكْتُبُ عَلَىٰ حَائِطٍ بَيْتَيْن فَقَرَأْتُهُما يِعْدَ أَنْ كَتَبَهُما [من السريع]:

يَا ذَا ٱلَّذِي أَحْسَنْتُ ظَنِّي بِهِ وَلَمْ يَنَالْنِي مِنْهُ إِحْسَانُ وَلَمْ يَنَالْنِي مِنْهُ إِحْسَانُ

أُفِّلُ حَقِّي ضَرْبُ حَلْقِي عَلَىٰ

تَـوَهُ مِي أَنَّكَ إِنْ سَانُ

المُقْرِى، علي بن عبدالله المُقْرِى، أخبرنا الحَسنُ بن علي بن عبدالله المُقْرِى، أنبأنا أبو الحسن محمد بن جعفر التَّمِيميّ الكُوفيّ، قالَ: أنْشَدَنا عبدالله بن القاسم لابن الرُّومِي [من الطويل]:

إِذَا مَا مَذَحْتَ ٱلْبَاخِلِينَ فَإِنَّمَا

تَذْكُرُهُمْ مَا فِي سِوَاهُم مِنَ ٱلْفَضْلِ فَتُهْدِي لَهُم خَمّاً طَوِيلاً وَحَسْرَةً

فَإِنْ مَنَعُوا مِنْكَ ٱلنَّوَالَ فَبِٱلْعَدْلِ

۲۱۲ ـ أُخْبَرَنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبدالله الكاتِب، أنبأنا أبو محمد علي بن عبدالله بن المُغِيرَة الْجَوْهَرِيُّ، حدَّثنا أحمد بن السعيد الدِّمَشقيّ، حدَّثني الزُبير بن بكّار، قال: حدَّثني محمد بن الحسن المَخْزُوميّ، قال: كَانَ رَجُلٌ يُوصَفُ بِالْلُؤْمِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الشَّعَراءِ، فَأَمْتَدَحَهُ، فَوَعَدَهُ عِدَةً لَمْ يَفِ بِهَا، فقالَ [من السريع]:

قَدْ صِرْتُ فِي مَدْحِكُمْ شُهْرَةً

يُـقَـالُ لِـي أَطْمَعُ مِـنْ أَشْعَـبِ

هَــذَا ٱلَّــذِي جَـاءَ إِلَــى صَـخـرَةِ

يَنْزِعُ مَا فِيهَا بِلا مِخْلَبِ

يَا سَوْءَتِي مِنْ طَلَبِي سَيْبَكُمْ

أَطْلُبُ شَيْئاً قَطُّ لَمْ يُطْلَب

## قَدْ كَانَ لِي فِي مَا مَضَىٰ عِبرَةً

لَـوْ أَنَّ عَـفُـلاً لِـيَ لَـمْ يَـعُـزُبِ

٢١٣ - أخبرنا أبو الحسن ابن الجَوَالِقي في كتابه، قَالَ: أَنْبَأَنا أحمد بن علي بن عبدالله الخَزّاز، حَدَّثنا عبدالله بن بحر الجُنْدَيْسَابُورِي، حدَّثنا عمر بن محمد بن عبدالحَكَم، حدَّثنا عمر بن محمد بن حَفْص بن الرَّبِيع، عن محمد بن بَشِير، قالَ: كانَ وَالِ بِفَارِسَ قَدِ ٱحْتَجَبَ بِجَهْدِهِ إِذْ نَجَمَ شَاعِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَنْشَدَهُ شِعْراً مَدَحَهُ فِيهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَىٰ كاتِبِهِ، فَقَالَ: أَعْطِهِ عَشْرَةَ آلافِ(١) دِرْهَم. قَالَ: فَفَرحَ الشَّاعِرُ فَرَحاً كَادَ أَنْ يَسْتَطِيرَ بِهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ حَالَهُ، قَالَ: ۗ وَإِنِّي لأَرَىٰ هَذَا ٱلْقَوْلَ قَدْ وَقَعَ مِنْكَ هَذَا المَوْقع، [يَا فُلانٌ!] ٱجَعَلْها عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَم. قَالَ: فَكَادَ الشَّاعِرُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جِلْدِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَىٰ فَرَحَهُ قَدْ أَضْعَف، قَالَ: وَإِنَّ فَرَحَكَ لَيَتَضَاعَفُ عَلَىٰ تَضَاعُفِ ٱلْقَوْلِ، يَا فُلانٌ! أَعْطِهِ أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَم. قَالَ: فَكَادَ ٱلْفَرَحُ يَقْتُلُهُ. قَالَ: [٣٦/و] فَلَمَّا رَجَعَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! كُلَّمَا رَأَيْتَنِي قَدِ ٱزْدَدْتُ فَرَحاً تَزِيدُنِي فِي ٱلْجَائِزَةِ؟ . قَالَ: ثُمَّ دَعَا وَخَرَجَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ كاتِبُهُ، فَقَالَ: سُبْحانَ ٱللَّهِ! هَذَا يَرْضَىٰ مِنْكَ بأَرْبَعِينَ دِرْهَما، تَأْمُرُ لَهُ بأَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَم؟ قَالَ: وَتُرِيدُ أَنْ تَعْطِيَهُ شَيْئاً؟ إِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ سَرَّنَا بِكَلام، وَسَرَرْنَاهُ بِمِثْلِهِ؛ فَهُوَ حِينَ يَزْعُمُ أَنِّي أَحْسَنُ مِنَ ٱلْقَمَرِ، وَأَشَدُّ مِنَ الْأَسَدِ، وَأَنَّ لِسَانِي أَفْطَعُ مِنَ ٱلسَّيْفِ، جَعَلَ فِي يَدِي مِنْ هَذَا شَيْئاً أَرْجِعُ بهِ؟، أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَ، وَلَكِنْ قَدْ سَرَّنَا حِينَ كَذَبَ عَلَيْنَا، فَنَحْنُ أَيْضاً نَسُرُّهُ بِٱلْقَوْلِ، وَإِنْ كَانَ كَذِباً، فَيَكُونُ كَذِباً بِكَذِب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألف».



بن الحسين بن محمد بن رَامِين الأَسْتَرَابَاذِيّ، أَخْبَرَنا الحسنُ بن إبراهيم بن يزيد القطّان محمد بن رَامِين الأَسْتَرَابَاذِيّ، أَخْبَرَنا الحسنُ بن إبراهيم بن يزيد القطّان الفَسوِيُّ بها، حدَّثنا أبو القاسم عمرو بن محمد الغِلابيُّ، حدَّثنا محمد بن عبدالرحمن بن القاسم، قال: حدَّثني أبي، عن خالد بن سعيد، قال: نَزَلَ جَرِيرُ بِعُمَيْرةَ: حَيِّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بن كَلْب، فَلَمْ سعيد، قال: نَزَلَ جَرِيرُ بِعُمَيْرةَ: حَيِّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بن كَلْب، فَلَمْ يُقْرُوهُ، وَلَمْ يَرْفَعُوا بِهِ رَأْساً حَتَّىٰ رَحَلَ عَنْهُم، فَأَنْشَأَ يقَولُ [من الوافر]:

وَمَا لُمْنَا عُمَيْرَةً غَيْرَ أَنَّا

نَزَلْنَا بِٱلْعُذَيْبِ فَمَا قُرِينَا

أبِتْنَا مُوحَشِينَ بِلَيْلِ سُوءِ

وَقَدْ لَقِيَ ٱلمَطِيُّ كَمَا لَقِينَا

٢١٥ ـ وقال الغِلابيُّ: حَدَّثنا عبدالله بن الضَّحَاك، حدَثنا هشام، قال: نَزَلَ أَبُو مالِكِ الخصاصيّ، وهو حَيٌّ مِنْ أَسَد، بِخَالِد بْنِ قَطن الحارِثيِّ، بِقَرْيَةٍ لَهُ عَلَىٰ نَهْر صَرْصَر، فَأَسَاءَ قِرَاهُ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ [من الوافر]:

تَضَيَّفْتُ ٱبْنَ مَلْكَةً فِي قِرَاهُ

فَكَانَ قِرَاهُ لَـمَّا [أَنْ] أَتَانِي رَخِيفاً خَفَّ مُنْقَشِرَ ٱلأَعَالِي

شَدِيدَ ٱلْيُبْسِ لَيْسَ لِذَاكَ ثَانِي أَكُلُ ٱلْمَهُ رَجَانِ كَمَا رَأَيْئَا

بِعَرْيَةِ خَالِدٍ فِي ٱلْمَهْرَجَانِ؟ فَالْدِ فِي ٱلْمَهْرَجَانِ؟ فَالْمَا أَنْ مَادَدْتُ يَادِي إِلَانِهِ

تَقَشَّرَ مِنْ خُشُونَتِهِ بَنَانِي

۲۱٦ ـ أخبرنا أبو الحسين محمّد بن عبدالواحد بن عليّ البَزَّاز، أنبأنا القاضِي أبو سعيد السِّيرَافِيّ، [٣٦/ظ] أنبأنا محمّد بن الحسن بن دُرَيْد، أنبأنا أبو حاتِم، أخبَرَني عُمَارَةُ، يَعني: ابن عَقِيل، قال: نَزَلَ بلالُ بن جَرير بِرَجُلٍ يقالُ له: مَسْعود بن طُعْمَة، أَحَد بَنِي بَيْدَعَة من بلالُ بن جَرير بِرَجُلٍ يقالُ له: مَسْعود بن طُعْمَة، أَحَد بَنِي بَيْدَعَة من بنِي عَدِيً، فَلَمْ يُحْسِنْ قِرَاهُ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لَهُ: انْزِلْ عَلَيَّ إِذَا مَرَرْتَ، فَقَالَ بِلالُ [من المتقارب]:

أَمَسْعُودُ! أَنْتَ ٱلدَّنِيءُ ٱلدَّبِيمُ

كَالَّكَ قُـنْـفُـذَةً فِـي ضَـعَـهُ سَـمِـعْـنَا لَـهُ إِذْ نَـزَلْـنَا بِـهِ

كَلاماً كَمَا تَنْطِقُ ٱلضَّفْدِعَةُ فَايَّ ٱللَّئِيمَيْنِ أَشْبَهْتَهُ

أَطُغَمَةُ أَمْ أُمُّكَ ٱلْكَوْتَعَةُ وَالْمَاءَهُ مَا أُمُّكَ ٱلْكَوْتَعَةُ عَلَا الْمَاءَهُ مَا الْمَاءَةُ مَا الْمَاءُ مُلْمَا اللّهُ الل

فَـشَـرُ عَـدِي بَـنُـو بَـيْدعَـهُ

فَمَا أَعْطُشَ ٱلضَّيْفَ لَمَّا غَدا

مِنَ ٱلْبَيْدَعَاتِ وَمَا أَجْوَعَهُ!

٢١٧ - قَالَ ابن دُريد: وأخبرنا أبو حاتم، عن عُمَارَةَ، قال: مَرَّ بِلالُ بن جَرِيرٍ بِنَفَرٍ مِنْ بَنِي نَاشِرَة، فَجَفَوْهُ، وَلَمْ يُقْرُوهُ، فَقَالَ [من المتقارب]:

عَدَدُنا فُقِيماً وَآباءَهم

فَهِ شَرُّ فُقيمٍ بَنُ و نَاشِرَهُ

قِصَارُ ٱلْفِعَالِ طِوَالُ ٱلْخِصَىٰ

مَنَاتِينُ لَيْسَتْ لَهُمْ بَادِرَهُ

يَعُدُّونَ غُرْماً قِرَىٰ ضَيْهِ لِهِمْ

فَــلا عَــدِمُــوا صَــفْــقَــةً خــاسِــرَهُ

إِذَا ضِفْتَهُمْ وَتَخَيَّلْتَهُمْ

وَجَــدْتَ لَــهُــمْ عِــلّــةً حَــاضِــرَهُ

وَلَــــــــــــوا إِذَا قُــلــتَ: مَــاذَا هُـــمُ

بِأَصْحَابِ دُنْسِيَا، وَلا آخِرَهُ

۲۱۸ ـ أخبرنا أبو يَعْلَى أحمد بن عبدالواحد الوَكِيل، أَنْبَأَنا إسماعيل بن سعيد المعدِّل، حدِّثنا الحسين بن القاسم الكَوْكَبِيّ، قال: قال أبو محمد الهَدَادِيُّ: نَزَلَ حَمْزَةُ بن بِيض بِقَوْم، فَأَسَاؤوا ضِيافَتَهُ، وَطَرَحُوا لِبَعْلَتِهِ تِبْناً رَدِيئاً، فَعَافَتْهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهَا، فَشَحَجَتْ حِينَ رَأَتُهُ، فَقَالَ [من الرمل]:

احسبيها ليلة أذلجتها

فَكُلِي إِنْ شِئْتَ تِبْناً أَوْذَرِي

# قَدْ أَتَى مَوْلاكَ خُبْزٌ يَابِسْ فَتَغَدِّي وَأَصْبِرِي فَتَخَدِّي وَأَصْبِرِي

۲۱۹ ـ وأخبرنا أبو يَعْلَى، أنبأنا إسماعيل بن سعيد، أخبرنا الكَوْكَبِيُّ، قال: أخبرني المِسْكِيّ، [۳۷/و] قال: قَدِمَ ابْنُ حَمْدُونَ النَّدِيمُ مَدِينَةَ السَّلام مُنْصَرِفاً مِنَ ٱلْحَجِّ، وَقَدْ كَانَ قُطِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مُحَمَّد بن عبدالله بن طاهر، وسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَصِرْتُ إِلَيْهِ، فَأَنْشَدْتُهُ [من الطويل]:

لَيَهُ خَلَلُ أَجْراً حِجَّةً وَرَذِيَّةً وَلَا يَهُ لَمْ تَحْلُلْ بِدَارِ ٱبْنِ طَاهِرٍ

بِدَارٍ كَأَنَّ ٱلضَّيْفَ فِي جَنَبَاتِها

إِذَا مَا غَدَا، ضَيْفٌ لأَهْلِ المَقَابِرِ

٢٢٠ - أَخْبَرنا أبو عبدالله الخالِع إِجَازَةً، وأنبأنا محمد بن علي البَيِّع عنه قراءةً؛ قال: أنبأنا أحمد بن الفَضْل المَعْرُوف بسَنْدَانَة، عن عبدالله بن المُعْتُزُ، قَالَ: قَالَ بَعْضُهُم [من السريع]:

عَـوَّذَ لَـمًا بِـتُ ضَـنِـفاً لَـهُ

أقراصه بُخلاً بِيَاسِينِ

فببت وَٱلأَرْضُ فِراشِي وَقَدْ

غَنَّتْ "قِفَا نَبْكِ" مَصَارِينِي

۲۲۱ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العَتِيقي،
 حدّثنا سهل بن أحمد الديباجِيّ، قال: أنشدني أبو محمد عبدالله بن
 محمد المَدِينيّ لِنَفْسِهِ بِمِصْرَ [من الوافر]:

فَتَى لِرَغِيفِهِ صَوْتٌ فَصِيحٌ

يُنَادِي بِٱلضِّيُوفِ: أَلا حَذَارِ

يَــفِــرُ مِــنَ ٱلـــــــــــُـــوفِ إِذَا رَآهُــــمُ

فرَارَ ٱلصَّفْرِ مِنَ ذَرْقِ الحُبَادِي

۲۲۲ \_ وَقَال أَبُو نَصْر مَنْصور بن مشكان الخراساني الكاتب [من المتقارب]:

ظَلَمْنَاكَ لَمَّا طَلَبْنَا قِرَاكَ

وَمَا لِلْقِرَىٰ وَٱلْفَتَى ٱلْبَاخِلِ؟

وَسُمْنَاكَ مَا لَمْ تَكَدْ تَسْتَطِيعُ

وَتَأْبَىٰ ٱلطُّبَاءُ عَلَىٰ ٱلنَّاقِلِ

٢٢٣ ـ أَنْشَدَني أبو الحسن عليّ بن أحمد النّعيمي، قالَ: أَنْشَدَني أبو هلال العَسْكَرِيُّ لِنَفْسِه [من الطويل]:

تَنَانِيرُكُمْ لِلنَّمْلِ فِيهَا مَدَارِجُ

وَفِي قِدْرِكُمْ لِلْعَنْكَبُوتِ مَناسِجُ

وَعِنْدَكُمُ لِلضَّيْفِ حِينَ يَنُوبُكُمْ

حَـوَالاتُ سُـوءِ بِـ ٱلْـقُـرَى وَسَـفَـاتِـجُ

وَأَنْتُمْ عَلَىٰ مَا تَرْعُمُونَ أَكارِمٌ

فَأَيْرِيَ فِي ٱسْتِ أُمِّ ٱلْمَكَارِمِ وَالِجُ

٢٧٤ ـ أَنْشدَنِي أبو منصور عَبْدالباقي بن عبدالله البارع، لأَبي عبدالله ابن ٱلْحَجَّاج؛ وَأَنْشَدني القاضي أبو القاسم التَّنُوخِيُّ، قال: أَنْشَدنا ابن حَجَاج لِنَفْسِه [٣٧/ظ] [من السريع]:

يَا ذَاهِبًا فِي دَارِهِ جَائِيباً

بِخَيْرِ مَعْنَى وَبِلا فَائِدَهُ

قَـذْ جُـنَّ أَضْـيَـالُـكَ مِـنْ جُـوعِـهِـمْ

فَأَقْرَأُ عَلَيْهُمْ سُورَةَ ٱلْمَائِدَهُ

الْخَزَّاز، حدَّثنا عبدالله بن بحر، حدَّثنا ابن عبدالحكم، قالَ: حدَّثني الْخَزَّاز، حدَّثنا عبدالله بن بحر، حدَّثنا ابن عبدالحكم، قالَ: حدَّثني محمد بن علي الباذبيني (١) قال: قال [دِعْبل](٢) الخُزَاعِيُّ [من السريع]:

يَا تَارِكَ ٱلْبَيْتِ عَلَىٰ ضَيْفِهِ

وَهَادِباً مِئهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ

ضَيْفُكَ قَدْ جَاءَ بِخُبْزِكَهُ

فَأَرْجِعْ وَكُنْ ضَيْفاً عَلَىٰ ٱلضَّيْفِ

٢٢٦ ـ وَقَالَ ابن عبدالحَكَم: حدّثني محمّد بن سهل، قال: أَنْشَدَني أبو العباس القُرَشِيُّ [من البسيط]:

قَوْمٌ يَغَارُونَ أَنْ تُغْشَىٰ مَوائِدُهُمْ

وَلا يَغَارُونَ فِي ٱلْعِصْيَانِ لِلْحُرُمِ

إِنْ جَاءَ ضَيْفٌ تَوَارَوْا فِي بُيُوتِهِمُ

كَانَّهُ جَاءَهُمْ يَبْغِيهِمُ بِدَمِ لَكُمْ مِنْ عَدُوِّهِمُ، لَكُمْ وَقَارٌ، وَحِلمٌ مِنْ عَدُوِّهِمُ،

وَفِي ٱلْبُيُوتِ لَهُم جَهُلٌ عَلَىٰ ٱلْخَدَم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الباديني».

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.



أبا عبدالله محمد بن أحمد بن سعيد [حَدَّنه]، [أَنَّ] (٢) العَسْكَرِيَّ حَدَّنهُ، وَالله محمد بن أحمد بن سعيد [حَدَّنه]، [أَنَّ] العَسْكَرِيَّ حَدَّنهُ، قالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لأبي أحمد ابن ماذويه الأهْوَازِيِّ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ عامِلُ خُوي أرذك والأنهار، وكانَ مِنْ أَبْخَلِ مَنْ رَأَيْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ المأكولاتِ، وكان يَحْتَبِسُنِي لِلأَكْلِ، فَأَجْلَسُ مَعَهُ على الطَّعام، ولا آكُلُ كثيرَ شَيْءٍ، فَاحْتَبَسَنِي يَوْماً، وَعِنْدَهُ جَماعَةٌ، فَأَكُلُوا وَأَكَلَ، وَجَرَيْتُ على عادَتِي في التَّنْقيرِ، وكان الطَّعام أَرَزَةَ جَدْي مَشْوِي ولَوْنَين، من أطرافِه وسَقَطِه؛ فلما فَرغنا من ذلك أَقْبلَ غلامُهُ وعلى يده طَيْفُورِيّة فيها الجَدْي. فأفوريّة فيها الجَدْي. فأفوريّة فيها الجَدْي. فقالَتَ أَمَّا أَنَا فقد شَبِعْتُ، فقالَتِ الجَمَاعَةُ كَفُلْ، فما تَقُولُونَ أَنْتُم؟ فقلَتَ: أَمَّا أَنَا فقد شَبِعْتُ، فقالَتِ الجَمَاعَةُ كَوْلِي. قال: فَنَجْعَلُ الجَدْيَ لِغَدِ وَنَأَكُلُه مُبَرَّداً. فقلت: هذا هو كَفَلْ، فقال: ما أَظُنُكُمْ إلا وَفِيكُم فَضْلة للأكْلِ، وَإِنَّما قُلْتُم قَدْ شَبِعْتُم مساعدة لِي. فقلت: لا وَاللّهِ [٣٨/و] يا سَيِّدِي! ما فيَّ فَضْلُ؛ فَضْلُ؛ ما فيً فَضْلُ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مستطرفة» والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

فقالَ لِلَّذِي يَلِينِي: مَا تَقُولُ؟ فقال: مَا فِيَّ فَصْلٌ، فقالَ: لَوْ كُنْتَ شَبْعَانَ لَحَلَفْتَ كَمَا حَلَفَ أَبُو عبدالله؛ فحَلَفَ الرجلُ أَنَّهُ شَبْعَان؛ فقال للآخرِ الذي إلى جَانِبِهِ، فحَلَفَ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَقْرِي واحِداً واحِداً، ويَخلِفُ أَنَّه شَبْعان، ومن لم يَخلِفْ قالَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ شَبعان لحَلَفْت. ويَخلِفُ الرَّجُلُ، فلما اسْتَوْثَقَ من جماعتنا بالأَيْمان، وثَلَجَ صَدْرُهُ أَنَّهُ لا حِيلَةَ لأَحدِ مِنّا فِي الأَكْلِ، قالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ تَتَبَّعَتْ نَفْسِي أَكُلَ شَحْم كُلاه حَارًا. فَقُلْنا لَهُ: كُلْ هَنَّاكُ ٱللَّهُ. فقال: يَا غلامُ! ضَعِ ٱلطَّيْفُورِيَّة وَحِفْظِهِ. فَتُرِكَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكَلَ أَكْثَرَ ٱلْجَدْي وَحْدُهُ، وَأَمَرَ بِرَفْع بَاقِيهِ وَحِفْظِهِ.

٢٢٨ ـ وأخبرنا التَّنُوخيُّ، حَدَّثَنا أَبِي، قال: أخبرني غَيْرُ واحِدٍ أنَّ أُسَدَ بن جَهْوَر العامِلَ كانَ بَخِيلاً سَوَادِيّاً، وكانَ مُكاشَفاً بِالبُخْلِ على الطُّعام جدّاً، فكانَ نُدَماؤه يَلْقَوْنَ لِذَلِك جُهْداً، وَكانَ يَحْضُرُهُمْ ويطالِبُهُم بِالجُلُوسِ، وَيُحْضِرُ كُلَّ لَذيذٍ شَهِيٍّ مِنَ الطَّعامِ، فَإِنْ ذَاقَهُ مِنْهُمْ ذَائِقٌ ٱسْتَحَلَّ دَمَهُ وَعَجَّلَ عُقُوبَتَهُ، وَكَانَتْ عَلامَتُهُ مَعَهُم إذا شِيلَتِ المائِدَةُ أَنْ يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ بِلِحَاهُم، لِيَعْلَمَ أَنَّهُم ما شَعَثُوا شَيْئاً يُزْهِمُهَا، وَكَانَ لَهُ ٱبْنُ أُخْتِ يَتَجَرَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُفَكِّرُ فِيهِ، ويَهْتِكُ سِتْرَهُ إِذَا وَاكَلَهُ. فَقُدِّمَتْ يَوْماً إِلَيْهِ دَجَاجَةٌ هِنْدِيَّةٌ فَائِقَةٌ سَرِيَّةٌ، فَحِينَ أَهْوَىٰ ٱبْنُ أُخْتِهِ إِلَيْهَا بِيَدِهِ قَبَضَ أَسَدٌ عَلَيْهَا، وَقَالَ: يا غَتُ يَا بَارِدُ! يَا سَيِّيءَ العِشْرَةِ! يَا قَبِيحَ الأَدَبِ! أَفِي ٱلدُّنْيَا أَحَدٌ ٱسْتَحْسَنَ إِفسَادَ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ أُخْتِهِ: يَا بَخِيلُ! يَا لَئِيمُ! يَا سَيِّيء الاخْتِيَارِ! فَلأَيِّ تَصْلُحُ؟ عَقْدَةً عَلَىٰ وَجْهِ الدَّهْرِ، كَنْزاً لِلأَعْقَابِ، صَنَماً لِلْعِبَادَةِ، أَوْسِطةً لِلْمَخَانِق، سَريَّةً يُتَمتَّعُ بِٱلنَّظَرِ إِلَيْها؟! شَهِدَ اللَّهُ أَنَّنِي مَا أَدَعُهَا؛ فَتَصَابَرَا عَلَيْهَا إِلَىٰ أَنْ قالَ لَهُ الفَتَى: فَافْتَدِهَا مِنِّي. قالَ: بِمَاذَا تُحِبّ حَتَّىٰ أَفعَلُ؟ قالَ: بِبَغْلَتِكَ الفُلانِيَّة. قال: قَدْ فَعَلْتُ [قَالَ: بِسَرَجِهَا وَلِجَامِها المُحَلَّىٰ الفُلانِي؛ قالَ: قَدْ فَعَلْتُ] (١). قالَ: مَا أَرْفَعُ يَدِي عَنْهَا أَوْ تُحْضِرُ الْمَهُ الفَتَىٰ إِلَىٰ غُلامِهِ، وَأَخْرَجَها، وَرَفَعَ يَدَهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ، وَالْمَرْكَبُ، فَسَلَّمَهَا الفَتَىٰ إِلَىٰ غُلامِهِ، وَأَخْرَجَها، وَرَفَعَ يَدَهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ، وَانْقَضَىٰ ٱلطَّعَامُ، وَشِيلَتِ المَائِدَةُ، وَقَامَ أَسَدٌ لِيَنَامَ، فَخَرَجَ آبُنُ أُخْتِهِ، وَأَنْقَضَىٰ ٱلطَّعَامُ، وَشِيلَتِ المَائِدَةُ، وَقَامَ أَسَدٌ لِيَنَامَ، فَخَرَجَ آبُنُ أُخْتِهِ، وَقَالَ لِلطَّبَاخِ: عَلَيَّ بِٱلفَائِقَةِ السَّاعَة وَبِجَمِيعِ مَا شَلْتُمُوهُ [مِنَ المائِدَةِ] (٢)؛ فَأَخْضِرَ إِلَيْهِ، وَرَدَّ النَّدَماءَ وَقَعَدُوا، فَأَكَلُوا ذَلِك، وَٱنْصَرَفُوا وَقَدْ أَكَلَ الدَّجَاجَة وَالطَّعامَ أَجْمَعَ، وحَصَلَتْ لَهُ البَغْلَةُ وَالمَرْكَبُ. قال: وَإِنَّما كَانَ الدَّجَاجَة وَالطَّعامَ أَجْمَعَ، وحَصَلَتْ لَهُ البَغْلَةُ وَالمَرْكَبُ. قال: وَإِنَّما كَانَ أَسَدٌ لا يَطِيقُ أَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ يُؤْكَلُ، فَأَمًا إذا نُحِيَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ وَلَمْ يُطِيقُ أَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ يُؤْكَلُ، فَأَمًا إذا نُحْيَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَمْ يَسْأَلُ عَنْهُ وَلَمْ يُطِلِبُ بِرَدِهِ.

كَذُنْتُ عَنْهُ، أَنَّ بَعْضَ القاضِي أَبِا الطَّيْبِ طاهر بن عبدالله الطَّبْرِيّ أَوْ حُدِّنْتُ عَنْهُ، أَنَّ بَعْضَ الأَكَابِرِ كَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَحْضَرَ النّاسُ مَائِدَتَهُ وَيَأْكُلُوا طَعَامَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَىٰ فَمَا يَمْضِعُ شَيْئاً، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَىٰ صَدِيقٍ لَهُ يَأْنَسُ بِهِ، فقالَ لَهُ صَدِيقُهُ: لَوِ اتَّخَذْتَ لَهُمْ طَعاماً يَتَناوَلُونَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْضَغُوهُ، فقالَ: وَهَلْ يُمْكِنُ ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، يَتَناوَلُونَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْضَغُوهُ، فقالَ: وَهَلْ يُمْكِنُ ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَصْنَعُ لَهُمْ سَرِطْرَاطَةً، وَهِيَ فَالُوذَجَةٌ لَمْ تُنْضِجُها النّارُ، فَتَنْعَقِدُ، فَإِنَّهُم أَصْنَعُ لَهُمْ سَرِطْرَاطَةً، وَهِيَ فَالُوذَجَةٌ لَمْ تُنْضِجُها النّارُ، فَتَنْعَقِدُ، فَإِنَّهُم يَبْلَعُونَها ولا يَحْتاجُونَ إِلَى أَنْ يَمْضَغُوها. فقالَ الرَّجُلُ لِصَدِيقِهِ: فَرَّجْتَ عَنِي، وَهَذَا أَسْهَلُ الأَشْيَاءِ عِنْدِي، وَلَيْسَ يَصْعُبُ عَلَيَّ إِلاّ دَوِيَةُ المَضْغِ عَنِي، وَهَذَا أَسْهَلُ الأَشْيَاءِ عِنْدِي، وَلَيْسَ يَصْعُبُ عَلَيَ إِلاّ دَوِيَةُ المَضْغِ مَنْ وَاسِع، وَأَحْضَرَ مَسْبُ. فَأَمْرَ بِالْفَالُوذَجَةِ، فَصُنِعَتْ، وَجُعِلَتْ فِي صَحْنِ وَاسِع، وَأَحْضَرَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوهُ. فَجُلَسَ النَّاسُ فِي صَحْنِ الدَّارِ، وَجَلَسَ الرَّجُلُ في مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْعُوهُ. فَجُلَسَ النَّاسُ فِي صَحْنِ اللَّهُ وَجَلَسَ الرَّجُلُ في

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل، ووردت جملة: «قالت قد فعلت» مرتين، مرة في الأصل ومرة في هامشه.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

غُرْفَةٍ مُشْرِفَةٍ عَلَيْهِمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَأْكُلُونَ. فَلَمّا كَانَ بَعْدَ زَمَانٍ صَعِدَ صَدِيقُهُ الَّذِي كَانَ يَأْنَسُ بِهِ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّىٰ صَدِيقُهُ الَّذِي كَانَ يَأْنَسُ بِهِ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَانْتَظَرَهُ حَتَّىٰ أَفَاقَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَيْشَ حَالُكَ يا سَيِّدِي؟ وَمَا ٱلّذِي أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: يَا خَبِيبِي! ٱلْبَلِعُ - وَٱللّهِ - أَشَدُّ عَلَيَّ مِنَ المَضْغ.

٣٠٠ - أَخْبَرَنِي الحسينُ بن محمّد بن عثمان النّصِيبِيّ، أنبأنا السماعيل بن سعيد المعدّل، [٣٩/و] أَنبأنا أبو بكر محمّد بن الحسين بن دُرَيْد، حدَّثنا عبدالرحمٰن، عن عَمِّه، قالَ: مَرَّ أَعْرَابِيًّ الحسين بن دُرَيْد، حدَّثنا عبدالرحمٰن، عن عَمِّه، قالَ: لَوْ تَعَرَّضْتُ لَهُ لَعَلَّهُ بِرَجُلٍ قَدْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَداءَهُ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: لَوْ تَعَرَّضْتُ لَهُ لَعَلَّهُ يَدُعُونِي إِلَىٰ الْعَدَاءِ. فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ! فَقالَ: كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ. ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ يَأْكُلُ. فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: أَمَا أَنِّي مَرَرْتُ بِأَهْلِكَ. قَالَ: عَلَيْهِمْ رَأْسَهُ يَأْكُلُ. فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: أَمَا أَنِّي مَرَرْتُ بِأَهْلِكَ. قَالَ: عَلَيْهِمْ كَانَ طَرِيقُكَ؟ قَالَ: وَهُمْ صَالِحُونَ. قَالَ: كَذَلِكَ خَلَفْتُهُم. قَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ عَلامَيْن. قَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ عَلامَيْن. قَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ عَلامَيْن. قَالَ: كَذَلِكَ عَهِدْتُهَا. قَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ عَلامَيْن. قَالَ: وَمُعْمَ مَاتَ الْآخِرُ. قالَ: مَا كَانَ لِيَبْقَىٰ بَعْدَ أَخِيهِ. كَذَلِكَ كَانَتْ أُمْهَا. قالَ: مَا كَانَ لِيَبْقَىٰ بَعْدَ وَلَدَيْهَا. قالَ: مَا أَطْيَبَ وَلَا اللّهِ مُ مَاتَ الأَخْرُ. قالَ: مَا كَانَ لِيَبْقَىٰ بَعْدَ وَلَدَيْهَا. قالَ: مَا أَطْيَبَ طَعامَكَ! قالَ: النَّيْمُ سَبَّابٌ. مَا كَانَ لِيَبْقَىٰ بَعْدَ وَلَدَيْهَا. قالَ: مَا أَطْيَبُ طَعامَكَ! قالَ: النَّيْمُ سَبَّابٌ.

٢٣١ - أخبرنا أبو الفَتْح منصور بن ربيعة الخَطيب بالدِّينَور، حَدَّثنا عبدالواحد بن سُلَيْمان، حَدَّثنا أحمد بن مهران، حَدَّثنا الحسن بن عليّ بن الحُسين السَّامَريّ إملاء، قالَ: أخبرني عمر بن محمد بن عبدالحكم النَّسَائِيُّ، حَدَّثنا محمّد بن المُغِيرَة، عن الأَصْمَعِي، قال: قَدِمَ أَعْرابِيٌّ عَلَىٰ غَيْرِ حَيَّهِ، فَقَدِمَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ حَيَّهِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَكْتَ كَلْبِي بُلَيْقاً؟ قَالَ: قَدْ مَلاً ٱلْحَيَّ نُبَاحاً. قالَ: طابَ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَكْتَ كَلْبِي بُلَيْقاً؟ قَالَ: قَدْ مَلاً ٱلْحَيَّ نُبَاحاً. قالَ: طابَ

خَبَرُكَ! فَكَيْفَ تَرَكْتَ بَعِيرِي الأَحْمَرَ؟ قالَ: قَدْ مَلاَّ ٱلْحَيِّ مَاء. قال: طَابَ خَبَرُكَ!. قال: فَكَيْفَ تَرَكْتَ ٱبْني عَمْراً؟ قال: صَالِحاً، قَدْ مَلاَّ الْحَى أُنْساً. قالَ: طابَ خَبَرُكَ! قال: فَمَا فَعَلَتِ الدارُ؟ قالَ: عَامِرَةً بأَهْلِهَا. قال: طَابَ خَبَرُكَ! ثم قال: يا جارِيَةُ! هَاتِ العَشاءَ. فَجَعَلَ الأَعْرابِيُّ يَأْكُلُ أَكْلَ الهِيم، قَالَ: فغاظَ الرَّجلَ ذٰلِكَ، فأَرَادَ أَن يَشْغَلَهُ بالحَدِيثِ عَن الأَكْل، فقَالَ لَهُ: عُدْ في حَدِيثِكَ. قالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ. قالَ: مَا فَعَلَ كَلْبِي بُلَيْق؟ قال: صَالِحٌ لَوْ كَانَ حَيّاً. قال: وَقَدْ مَاتَ؟ قال: نَعَم. قال: مِنْ أَيُّ شَيْءٍ؟ قال: أَكَلَ مِنْ لَحْم ٱلْجَمَل الأَحْمَرِ [٣٩/ظ]. قال: وَمَاتَ الجَمَلُ الأَحْمَرُ؟ قال: نَعَم. قال: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قال: ماتَ مِنْ نَقْلِهِ الماء إلى قَبْرِ أُمِّ عَمْرو. قال: وَمَاتَتْ أُمَّ عَمْرو؟ قال: نعم. قال: وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مَوْتُها؟ قال: مِنْ جَزَعِها على عَمْرو. قال: وَمَاتَ عَمْرو؟ قال: نَعَم. قال: وما أماتَهُ؟ قال: سَقَطَتِ الدَّارُ عَلَيْهِ. قال: وَسَقَطَتِ الدَّارُ؟ قال: نَعم. قال: يا جَارِيَةُ! ارْفَعي العَشَاءَ وهَاتِ العصا. قال: فَرَفَعَ الأَعْرَابِيّ رِجْلَيْهِ ولَمْ يلْحَقْهُ.

٣٣٧ ـ أخبرني عليّ ابن أبي عليّ البَصْريّ، أخبرني أبي، قال: سمعت أبا عبدالله ابن أبي موسى الهاشِميّ يقولُ: كُنْتُ بحَضْرَةِ ناصر الدولة بِبَغْداد، فاسْتَدْعَى شَيْئاً يأْكُلُهُ، فجاؤوه بدَجَاجَةٍ مشْوِيَّةِ ورغيفٍ وَاحِدٍ وسُكُرُّ جَتَيْن وَخَلِّ وَمِلْحٍ وَقَلِيلِ بَقْلٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَأَنَا أُحَادِثُهُ، إذْ وَسُكُرُّ جَتَيْن وَخَلِّ وَمِلْحٍ وَقَلِيلِ بَقْلٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَأَنَا أُحَادِثُهُ، إذْ وَخَلَ الحاجِبُ، فأخبرَهُ بحُضُورِ قَوْمٍ لا بُدّ من وُصُولِهِم يَحْتَشِمُهُم، وَخَلَ العَوْمُ، فَأَمْرَ بِرَفْعِ الدَّجَاجَةِ، فرُفِعَتْ بِسُرْعَةٍ، وَمَسَحَ يَدَهُ، ودَخَلَ القَوْمُ، فخاطَبَهُم بِمَا أَرَادَ، وَٱنْصَرَفُوا، فَقَالَ: رُدُوا الطَّبَقَ، فَأَحْضِرَ، فَتَأَمَّلَ الدَّجاجَة؟ فقالوا: هِيَ هَذِهِ، الدَّجاجَة؟ فقالوا: هِيَ هَذِهِ،

فقال: لا وَحَقُّ أَبِي، عَلَيَّ بالطَّبَّاخِ. فحضرَ، فقالَ: هَذِهِ هي تلك الشَّجاجَة؟ فسَكَتَ، فقال: اصْدُقْنِي، وَيْلَك!. قال: فَما فَعَلْتَ بِتِلْك؟. قال: لما شِيلَتْ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّكَ تَردُها، فأخَذَها بَعْضُ العلمان الصغار، فأكلها، فلَمَّا طَلَبْتَها أَخَذْنَا هذه فكَسَرْنا مِنْها وَشَعَّنْنا مِثْلَ ما كُنْتَ كَسَرْتَ فأكلها، فلَمَّا طَلَبْتَها أَخَذْنَا هذه فكَسَرْنا مِنْها وَشَعَنْنا مِثْلَ ما كُنْتَ كَسَرْتَ مِنْ تِلْكَ وَقَدَّمْنَاها. فقال: يا مِنْ تِلْكَ وَقَدَّمْنَاها. فقال: يا حِمار! تِلْكَ كُنْتُ كَسَرْتُ مِنْها الفَخِذَ اليُمْنَى، وأكَلْتُ جانِبَ الصَّدْرِ حمار! تِلْكَ كُنْتُ كَسَرْتُ مِنْها الفَخِذَ اليُمْنَى، وأكَلْتُ جانِبَ الصَّدْرِ الأَيْمَنِ مَكْسُورَةُ الفَخِذِ اليُسْرى، لا الأَيْسَرِ، وهذه مأكولَةُ جانب الصَّدْرِ الأَيْمَنِ مَكْسُورَةُ الفَخِذِ اليُسْرى، لا تعاوِدْ بَعْدَ هذا لِمِثْلِ هذا. فقال: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ. وانْصَرَفَ الطَّبَاخُ، تعاوِدْ بَعْدَ هذا لِمِثْلِ هذا. فقال: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ. وانْصَرَفَ الطَّبَاخُ، فَجَعُلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَفَقَّذِهِ وهو مَلِكٌ لِمِثْلِ هَذَا، وَنَظَرِهِ فِيهِ.

٢٣٧ - [٠٤/و] أخبرنا التنوخي، قال: أخبرني أبي أن أبا منصور ابن سورين الكاتب النصراني حدَّقه، قال: حدَّني مَنْ سَمِعَ جَحْظَة يقولُ: حَضَرْتُ يَوْماً عِنْدَ بَعْضِ الرُّوَساءِ البُخلاء، وَكُنْتُ عَقِيبَ تَسَكُ، وَقَدْ أُخضِرَتْ مَائِدَتُهُ مَضِيرَةً حَسَنَةً، فَأَمْعَنْتُ فِيها إِمْعاناً اسْتَنْفَدَ صَبْرَهُ، وَقَدْ أُخضِرَتْ مَائِدَتُهُ مَضِيرَةً حَسَنَةً، فَأَمْعَنْتُ فِيها إِمْعاناً اسْتَنْفَدَ صَبْرَهُ، وَهَتَكَ تَجَمُّلَهُ وسِثْرَهُ، فقال لي: يَا أبا الحَسَن! أَعَزَّكَ ٱللهُ! أَنْتَ عَلِيلٌ، وَجِسْمُكَ نَحِيلٌ، وَاللَّبنُ يَسْتَحِيلُ. فقلت له: وَالعَظِيمِ ٱلْجَلِيلِ، عَلِيلٌ، وَجَسُبنا ٱللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلِ!. قال: لا تَرَكْتُ فِيها مِنْ كَثِيرٍ ولا قَلِيلٍ، وَحَسُبنا ٱللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلِ!. قال: فَصَبَرَ إلىٰ أَنْ أَخَذَ النَّبِيدُ مِنْهُ، ثُمَّ عَرْبَدَ عَلَيّ، فَأَنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَصَبَرَ إلىٰ أَنْ أَخَذَ النَّبِيدُ مِنْهُ، ثُمَّ عَرْبَدَ عَلَيّ، فَأَنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَتُلُكُ، وَصَنَعْتُ فِيه لَحْناً [من الطويل]:

وَلِي صَاحِبُ لا قَدَّسَ ٱللَّهُ رُوحَهُ

بَطِيءٌ عَنِ ٱلْخَيْرَاتِ غَيْرُ قَرِيبِ أَلْخَيْرَاتِ غَيْرُ قَرِيبِ أَكُلْتُ عَصيباً عِنْدَهُ فِي مَضِيرَةِ

فَيَا لَكَ مِنْ يَوْمِ عَلَيَّ عَصِيبٍ

٢٣٤ ـ حدثنا أبو طاهر محمّد بن علي بن محمد السَّمَاك، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القُرَشِيّ، أنبأنا عليّ بن الحسين أبو الفَرَج الأصبهانيّ، أخبرني أبو بكر الرَّبيعيُّ الشَّاعِرُ، وكان كَالمُنْقَطِع إِلَيًّ، قالَ: دَعانا أبو محمد ابن الشار يوماً، وكان فِيهِ بُخُلٌ عَلَىٰ الطَّعام، ودَعَا جَحْظَة، فَطالَ حَبْسهُ لِلطَّعامِ جِدّاً، فَأَخَذَ دَواةً وَرُقْعَةً، وَكَتَبَ إِلَيًّ [من السريع]:

مَا لِي وَلِلهِ وَأَوْلادِهِ

لا قُدِّسَ ٱلْوَالِدُ وَٱلسوَالِدَهُ

قَدْ حَفِظُوا ٱلْقُرْآنَ وَاسْتَعْمَلُوا

مَا فِيهِ إِلاَّ سُورَةَ ٱلْمَائِدَهُ

وَرَمَىٰ بِهَا إِلَيَّ، فَقَرَأْتُهَا، وَكَانَ ٱبْنُ الشَّارِ يَقْرَأُ، فَأَوْمَأْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَرَأُها، وَوَثَبَ خَجِلًا، فَقَدَّمَ الطَّعامَ، وَكَانَ بَعْدَ ذلك يَجْهَدُ جُهْدَهُ فِي أَنْ يَجْفَلُهُ، فلا يَفْعَلُ، وَيَقُولُ لِي: حَتَّى يَحْفَظَ تِلْكَ السُّورَة، ثُمَّ أَجِيتُهُ.

٢٣٥ ـ قال أبو الفَرَج: وحدّثني جَحْظَةُ، قالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أبي مُحمّدِ ابن الشار أُهَنَّتُهُ بدُخولِ شَهْرِ رَمَضان، [٤٠٠/ظ] فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِي وَمَنْ أَلْقَىٰ مِنْ إِخْوَانِي، فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ [من المتقارب]:

رَكِبْتُ أُطَوِّفُ فِي ٱلْجَانِبَيْنِ

وَأَقْطَعُ عُمْرَ زَمانِ ٱلصّيام

فَلَمْ أَلْقَ إِلاَّ صَدِيـقاً يَـجُـودُ

بِطِيبِ ٱلْكَلامِ وَحُسْنِ ٱلسَّلامِ

وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ فِي بَيْتِهِ سَقَانِي بِكَفَّيْهِ كَأْسَ ٱلْحِمَامِ

# فَكَيْفَ أَكُونُ إِذَا مَا قَصَدْتُ

# لأنخل الطعام وشرب المدام

٢٣٦ - قلت: وممن شُهِرَ بالبُخلِ من المُتَقَدِّمِين أبو الأُسُود الدُّمشقيُّ الدُّوَلِي (١)، فأخبرني أبو الحسن أحمد بن عبدالواحد بن محمد الدِّمشقيُّ حدَّثنا بها، أخبرني جَدِّي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السُّلَمِيُّ، حدَّثنا محمد بن جعفر السامرُيُّ، حدَّثنا يموت بن المُزَرِّع، حدَّثنا عيسى، حدَّثنا أبو زَيْدِ الأَنْصَارِيّ، قال: وقَفَ أعرابيُّ بأبي الأَسْوَدِ الدُوَلِيِّ وهُوَ عَلَىٰ دُكَانِ لَهُ على بابِ دارِهِ يَأْكُلُ تَمْراً، فقال له: أَصْلَحَكَ اللهُ! شَيْخٌ عَلَىٰ دُكَانِ لَهُ على بابِ دارِهِ يَأْكُلُ تَمْراً، فقال له: أَصْلَحَكَ اللهُ! شَيْخٌ هِمُّ، غابِرُ مَاضِين، وَوَافِدُ مُحْتَاجِين، أَكَلَهُ الدَّهْرُ، وَأَذَلُهُ ٱلفَقْرُ. فناوَلَهُ أبو الأَسْوَدِ تَمْرة، فرَمَىٰ بها الأغرابِيُّ في وجْهِهِ، ثُمَّ قالَ لَهُ: جَعَلَهَا ٱللهُ حَظَكَ مِنْ حَظُكَ عِنْدَهُ! وَأَلْجَأَكَ إِلَيَّ كَمَا أَلْجَأَنِي إِلَيْكَ! لِيَبْلُوكَ بِي كَمَا خَطَكَ مِنْ حَظُكَ عِنْدَهُ! وَأَلْجَأَكَ إِلَيَّ كَمَا أَلْجَأَنِي إِلَيْكَ! لِيَبْلُوكَ بِي كَمَا تَلانِي بِكَ.

٧٣٧ - أخبرنا عليّ بن محمّد بن عبدالله المعدّل، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الآدميّ القارىء، حدّثنا أحمد بن عُبيد بن ناصح، حدّثنا الأصْمَعِيُّ، حدّثنا ابن أبي طَرَفَة، قال: بَيْنَمَا أبو الأَسْوَدِ الدُوَّلِيُّ يَأْكُلُ رُطَباً، إذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فَدَعَاهُ، فَأَقْبَلَ يَأْكُلُ أَكُلاً حَيَّرَهُ، الدُوَّلِيُّ يَأْكُلُ رُطَباً، إذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فَدَعَاهُ، فَأَقْبَلَ يَأْكُلُ أَكُلاً حَيَّرَهُ، وَكَانَ أَبُو الأَسْوَدِ يُشْفِقُ عَلَىٰ طَعامِهِ، إلَىٰ أَنْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ رُطَبَةٌ، فَأَخَذَهَا الأَعْرابيُّ، ونَفَخَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا في فِيهِ، وقالَ: لا أَدْعُكِ فَأَخَذَهَا الأَعْرابيُّ، ونَفَخَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا في فِيهِ، وقالَ: لا أَدْعُكِ لِلشَّيْطَانِ، فقالَ أَبُو الأَسْوَدِ: لا وَاللّهِ! وَلا لِجِبْرِيلَ وَلا لمِيكَائيلَ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الديلي».

٢٣٨ ـ أخبرنا أبو محمد الجوهريُّ، أنبأنا محمد بن عِمْران المُرْزُبَانيُّ، حدَّثنا محمد بن عيسىٰ المَرُّزُبَانيُّ، حدَّثنا محمد بن عيسىٰ المَكِّيِّ، حدَّثنا محمد بن القاسم بن جلاد أبو العَيْناء، قالَ: سَلَّمَ أعرابيُّ على أبي الأَسْوَدِ، قال: كَلِمَةٌ مَقُولَة، قالَ: أَتَأْذَنُ [٤١/و] فِي الدُّخولِ؟ قال: وَرَاءُكَ (١) أَوْسَعُ عَلَيْكَ. قالَ: فَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُؤْكَلُ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: أَطْعِمْنِي. قال: عَلَيْكَ. قالَ: نَعِم قالَ: نَعِم قالَ: أَطْعِمْنِي قال: عِيالِي أَحَقُ بِهِ. قال: مَا رَأَيْتُ أَلاَمَ مِنْكَ. قَالَ: نَسِيتَ نَفْسَكَ؟!

٢٣٩ ـ قال: وقالَ أبو الأَسْوَدِ لِرَجُلِ مَعَه ثَوْبٌ: بِكُمْ هُوَ؟ قال: خُذْهُ حُتَّىٰ أَقَارِبَكَ. قال: إنْ لَمْ تُقارِبْنِي مَا عِدْتُكَ، فَبِكُمْ هُوَ؟ قال: أُعطِيتُ بِهِ كَذَا. قال: أنت تُخبرُ عَمَّا فَاتَكَ.

٢٤٠ ـ وقال: باغ أبو الأَسْوَد بَعِيراً مِنْ رَجُلٍ، فَقالَ لَهُ:
 أَتَقْضِينِي حَتَّىٰ أُكافِئَكَ؟ قال: أَهْنَأُ ٱلْخَيْرِ أَعْجَلُهُ.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذاك».

# آخر الجزء الرابع من كتاب البُخلاء

والحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِين، وصَلواتُهُ على سَيِّدِنا مُحمَّدِ خاتَم النَّبِيِّن وعَلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِين، وسَلَّم.

[٤١/ظ بيضاء، ٤٢/و].

# الجزء الخامس من «كتاب البُخلاء»

#### تا ليف الحافظ ابي بكر احمد بن عليٌ بن ثابِتِ الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ

- روایة أبي منصور محمد بن عبدالملك بن خَیْرُون، إجازة عَنْه.
- رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد الدّارَقزِّيِّ
   [سَمَاعاً] عنه.
- رواية مُسْنِدِ الوقْتِ عز الدين أبي العز عبدالعزيز ابن أبي محمد عبدالمنعم بن علي بن نصر بن منصور بن الصَّيْقَل الحَرَّاني، عنه.

[۲٤/ظ]



# بِسِ النِّرِاتِي إِنَّ الْحِرَاتِي الْحِرَاتِي الْحِرَاتِي الْحِرَاتِي الْحِرَاتِي الْحِرَاتِي الْحَرَاتِي الْحَر

طَبَرْزَد البغدادي، قراءة عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، قالَ: أَنبأنا أبو منصور طَبَرْزَد البغدادي، قراءة عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، قالَ: أَنبأنا أبو منصور محمد بن عبدالملك بن خَيْرون قراءة عليه وأنا أسمع، قالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، إجازة، أنبأنا عليّ ابن أبي عليّ البَصْرِيّ، أنبأنا أبي، قال: حدّثني أبو الحسين ابن عَيّاش، قال: حدثني بَحْظُةُ، وقال: رَبِحْتُ بِأَكْلَةٍ ٱفْتَدَيْتُهَا مَعَ الحسن بن مُخَلِّد خمس مئة دينار وخمس مئة دِرْهم، وخمسة أثوابٍ فاخِرَةٍ وَعَتِيدَةً طِيبٍ سَرِيّةٍ، فقلتُ: كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟ فقال: كَانَ ٱلحَسَنُ بَخِيلاً عَلَىٰ ٱلطَعامِ، سَمِحاً بِالمَالِ، وَكَانَ يَأْخُذُ نُدَمَاءَهُ بَغْتَةً، فَيَسْقِيهِمُ النّبِيذَ وَيُوَاكِلُهُم، فَمَنْ أكلَ فقلتُ: كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟ فقال: كَانَ ٱلحَسْفِ (١٠ حَظِيَ بِهِ. قالَ: فَكُنْتُ عِنْدَهُ بِالمَالِ، وَكَانَ يَأْخُذُ نُدَمَاءَهُ بَغْتَةً، فَيَسْقِيهِمُ النّبِيذَ وَيُوَاكِلُهُم، فَمَنْ أكلَ وَتَلَى مَنْوبَ مَعَهُ عَلَىٰ الخَسْفِ (١٠ حَظِيَ بِهِ. قالَ: فَكُنْتُ عِنْدَهُ يَوْماً، فقالَ لِي: يَا أَبا ٱلْحَسَنِ! قَدْ عَمِلْتُ غَدَاء عَلَىٰ صَبُوحٍ ٱلْجَاشِرِيِّ وقال على ابن أبي علي: يعني الشَّربَ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ ـ فَبَتْ عِنْدِي. فقلْتُ العَلى ابن أبي علي: يعني الشَّربَ قَبْلَ الْوَقْتِ، فَعَلَىٰ أَيُ شَيْءٍ عَمِلْتُ عَلَىٰ أَوْتُ بَ فَعَلَىٰ أَيُ شَيْءٍ عَمِلْتَ فَالَىٰ فَعَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ عَمِلْتَ فَالَىٰ فَعَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ عَمِلْتَ فَالَىٰ فَعَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ عَمِلْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسف». الخَسْفُ ههنا: الجوع.

أَنْ نَصْطَبِحَ؟ فَقَالَ: قَدْ أُعِدَّ لَنَا كَذَا وَكَذَا. وَوَصَفَ مَا تَقَدَّمَ إِلَىٰ ٱلطَّبَّاخ بعَمَلِهِ، فَعَقَدْنَا ٱلرَّأْيَ عَلَىٰ أَنْ أُباكِرَهُ، وَقُمْتُ، فَجِئْتُ إلى بَيْتِي، وَدَعَوْتُ طَبَّاخِي، فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُصْلِحَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ، وَيَفْرُغَ مِنْهُ وَقْتَ الْعَتَمَةِ، فَفَعَلَ، وَنِمْتُ، وَقُمْتُ وَقَدْ مَضَىٰ [نِصْفٌ](١) مِنَ ٱللَّيْل، فَأَكَلْتُ مَا أَصْلَحَ لِي، وَغَسَلْتُ يَدي، وأُسْرِجَ لِي، وَأَنا عامِلٌ عَلَىٰ ٱلْمضِيِّ إِلَيْهِ، إِذْ طَرَقَتْنِي رُسُلُهُ فَجِئْتُهُ، فَقَالَ: بِحَيَاتِي أَكَلْتَ؟. قُلْتُ: أُعِيذُكَ بِٱللّهِ! انْصَرَفْتَ مِنْ عِنْدِكَ قُبَيْلَ المَغْرِب، وَهَذَا نِصْفُ ٱللَّيْل، فَأَيَّ وَقِتِ أُصْلِحَ لِي شيءٌ، أَوَ أَيَّ وَقْتٍ أَكَلْتُ؟ سَلْ غِلْمَانَكَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ وَجَدُونِي؟ قَالُوا: وَجَدْنَاهُ وَاللَّهِ! يَا سَيِّدِي! قَدْ لَبِسَ [28/و] ثِيَابَهُ، وَهُوَ ذَا يَنْتَظِرُ أَنْ يُفْرُغَ مِنْ إِسْرَاجِ بَغْلَةٍ لِيَرْكَبَهَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ سُرُوراً شَدِيداً، وَقُدُّمَ الطُّعامُ، فَمَا كَانَ فِيَّ فَضْلٌ لِشَمَّهِ، فَأَمْسَكْتُ عَنْ تَشْعِيثِهِ ضَرُورَةً وَهُوَ يَسْتَدْعِي أَكْلِي، وَلَوْ أَكَلْتُ أَحَلَّ دَمِي. قَالَ: وَكَذَا كَانَتْ عَادَتُهُ، فَأَقُولُ لَهُ: هُوَ ذَا أَكُلٌ يَا سَيِّدِي! وَفِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: وَٱنْقَضَىٰ الأَكْلُ، وَجَلَسْنَا عَلَىٰ ٱلشُّرْب، فَجَعَلْتُ أَشْرَبُ بِالأَرْطَالِ وَهُوَ يَفْرَحُ، وَعِنْدَهُ أَنِّي أَشْرَبُ عَلَىٰ ٱلرِّيقِ أَوْ ذَلِكَ ٱلأَكْلِ الَّذِي أَكَلْتُ مَعَهُ. ثُمَّ أَمَرَنِي بِٱلْغِنَاءِ، فَغَنَّيْتُ، فَاسْتَطابَ ذَلِكَ، وَطَرِبَ، وَشَرِبَ أَرْطَالًا، فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيذَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ، قُلْتُ: يَا سَيُدِي! تَطرَبُ أَنْتَ عَلَىٰ غِنَائِي، فَأَنَا عَلَىٰ أَي شَيْءٍ أَطْرَبُ؟. فَقَالَ: يَا غُلامُ! هَاتِ دَوَاةً. فَأَحْضِرَت، فَكَتَبَ لِي رُقْعَةً، وَرَمَىٰ بِهَا إِلَيَّ، فَإِذَا هِيَ إِلَىٰ صَيْرَفِيٍّ يُعَامِلُهُ، بِخَمْس مِئةِ دِينَارِ، فَأَخَذْتُهَا وَشَكَرْتُهُ، ثُمَّ غَنَّيْتُ، فَطَرِبَ، وَقَدْ زَادَ سُكْرُهُ، فَطَلَبْتُ مِنْهُ ثِياباً، فَخَلَعَ عَلَيَّ خَمْسَةَ أَثُواب مِنْ أَنْوَاع

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

الثِّيَاب، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُبَخِّرَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فأُحْضِرَتْ عَتِيدَةٌ حَسَنةٌ سَريَّةٌ، فِيهَا طِيبٌ كَثِيرٌ، وَأَخَذَ ٱلْغِلْمَانُ يُبَخِّرُونَ [بها](١) النَّاسَ، فَلَمَّا ٱنْتَهَوْا إِلَيَّ، قُلْتُ: يَا سَيِّدِي! وَأَنَا أَرْضَىٰ بِأَنْ أَتَبَخَّرَ حَسْبُ؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نَصِيبِي مِنَ الْعَتِيدَةِ. قالَ: قَدْ وَهَبْتُهَا لَكَ؛ فَأَخَذْتُهَا. وَشَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ رِطْلًا آخَرَ، وَٱتَّكَأَ<sup>(٢)</sup> عَلى مِسْوَرَتِهِ، وكَذَا كَانَتْ عَادَتُهُ إِذَا سَكِرَ. فَقَامَ النَّاسُ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَقُمْتُ وَقَدْ طَلَعَ الفَجْرُ وَأَضَاءَ، وَهُوَ وَقْتُ يُبْكِرُ النَّاسُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَخَرَجْتُ كَأَنِّي لِصٌّ قَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ قَوْم، عَلَىٰ قَفَا غُلامِي ٱلثَّيَابُ وَالْعَتِيدَةُ كَارَةٌ، فَصِرْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي، وَنِمْتُ نَوْمَة، ثُمَّ رَكِبْتُ إِلَىٰ دَرْب عَوْنِ أُرِيدُ الصَّيْرَفِيَّ حَتَّىٰ لَقيتُهُ فِي دُكَّانِهِ، فَأَوْصَلْتُ الرُّقْعَةَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا سَيِّدِي! [28/ظ] أَنْتَ ٱلرَّجُلُ ٱلمُسَمَّىٰ في التَّوقِيع؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ أَمْثَالَنَا يُعَامَلُونَ لِلْفَائِدَةِ. قُلْتُ: أَجَلَ. قال: وَرَسْمُنَا أَنْ نُعْطَىٰ فِي مِثْل هذا ما يُخْسَرُ فِيهِ، فِي كُلِّ دِينارِ دِرْهَمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: لَسْتُ(٣) أُضَايِقُكَ فِي هَذَا. فَقَالَ: مَا قُلْتُ هَذَا لأَرْبَحَ (٤) عَلَيْكَ، وَلَكِنْ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، تَأْخُذُ مِثْلَمَا يَأْخُذُ النَّاسُ وَهُوَ مَا عَرَّفْتُكَ، أَوْ تَجْلِسُ مَكَانَكَ إِلَىٰ ٱلظُّهْرِ حَتَّىٰ أَفْرُغَ مِنْ شُغْلِي، ثُمّ تَرْكَبُ مَعِي إِلَىٰ دَارِي، فَتُقِيمُ عِنْدِي ٱليَوْمَ وَٱللَّيْلَةَ نَشْرَبُ؟ فَقَدْ وَاللَّهِ! سَمِعْتُ بِكَ، وَكُنْتُ أَتَمَنَّىٰ أَنْ أَسْمَعَكَ، وَوَقَعْتَ الآنَ إِلَىَّ رَخِيصاً، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا دَفَعْتُ إِلَيْكَ ٱلدَّنَانِيرَ بِمَا(٥) تُساوِي مِنْ غَيْر خُسْرَانٍ(٦)؟

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واتكي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ليس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأربح».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لما».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حشران».

فَقُلْتُ: بَلْ أُقِيمُ عِنْدَكَ. فَجَعَلَ الرُّفْعَةَ فِي كُمُهِ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ شُغْلِهِ، وَقَوْضَهُ، فَلَمّا أَذَنَتِ الظُّهْرُ، جاء عُلامُهُ بِبَغْلِ فَارِهِ، فَرَكِبَهُ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، فَصِرْنَا إِلَىٰ دَارِ سَرِيَّةِ حَسَنَةٍ بِفَاخِرِ الفَرْشِ وَالآلاتِ، لَيْسَ فِيهَا إِلّا جَوارِ رُومٌ للْخِدْمَةِ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ، فَتَرَكَنِي فِي مَجْلِسِي، وَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ بِينَا أَوْلادِ الْخُلَفَاءِ مِنْ حَمَّامِ دَارِهِ، وَتَبَخَّرَ، وَبَخَرِنِي بِنَدُ عَتِيقٍ حدَّة، وَأَكُلْنَا [أَطْيَبَ] طَعامٍ وَأَنْظَفَهُ، وَنِمْنَا وَقُمْنَا إِلَى مَجْلِسِ سَرِي لِلشَّرْبِ، وَأَكُلْنَا [أَطْيَبَ] طَعامٍ وَأَنْظَفَهُ، وَنِمْنَا وَقُمْنَا إِلَى مَجْلِسِ سَرِي لِلشَّرْبِ، فَوَاكِهُ وَآلاتُ بمال، فَشَرِبْنا لَيْلَتَنَا، فَكَانَتْ لَيْلَتِي عِنْدَهُ أَطْيْبَ مِنْ أَجْوَدِها خَمْسُ مِئَةٍ، ثُمَّ فَتَحَ الآخَرَ، فَإِذَا أَحَدُهُما وَانْدِي بِنَهُ مُؤَلِدٌ، فَوَاكِهُ وَآلاتُ بمال، فَشَرِبْنا لَيْلَتَنَا، وَكَانَتْ لَيْلَتِي عِنْدَهُ أَطْيْبَ مِنْ أَجْوَدِها خَمْسُ مِئَةٍ، ثُمَّ فَتَحَ الآخَرَ، فَإِذَا هُو دَنْ لِي مِنْ أَجُودِها خَمْسُ مِئَةٍ، فَقَالَ: يَا سَيُدِي! تِلْكَ مَا وَانْصَرَفْتُ، فَوَزَنَ لِي مِنْهُ أَخُومِها خَمْسَ مِئَةٍ، فَقَالَ: يَا سَيُدِي! تِلْكَ مَا وَرَاتَ بِهِ، وَهِذِهِ ـ يَعني: الدَّرَاهِم ـ هَدِيَّةٌ مِنِيْ ، فَأَخَذْتُهُمَا وَانْصَرَفْتُ، وَصَارَ الصَّيْرَفِي لِي صَدِيقاً، وَدَارُهُ لَى مَعْقِلًا.

۲٤٢ ـ أخبرنا القاضِي أبو محمد الحسن بن الحسن بن رَامِين الأَسْتَرَابَاذِي، حدَّننا عبدالرحمٰن بن محمد بن جعفر الجُرْجَانِيُّ، حدَّننا الأَسْتَرَابَاذِي، حدَّننا ابن فارِس بِهَرَاةَ، محمد بن الفضل بن عبدالله العَدَنيُّ، [٤٤/و] قالَ: حدَّننا ابن فارِس بِهَرَاةَ، حدَّننا محمد بن شُعَيْب، حدَّننا أحمد بن محمد البُغْداديُّ، قال: كُنَّا في بَيْتِ أبي إسْحاق نَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ، إذ تَعَالَىٰ النَّهارُ وَجُعْنا. قالَ: فَتَرَكْنَا ٱللَّعِبَ، وَجَعَلْنَا نَنظُرُ إِلَى جِدَارِ الْبَيْتِ، فَإِذَا في ناحِيَةِ الجِدَارِ مَكْتُوبٌ [من البسيط]:

نِعْمَ الصَّدِيقُ صَدِيقٌ لا يُكَلُّفُنا

ذَبْتَ ٱلْفِرَاخِ وَلا ذَبْتَ ٱلْفَرَادِيجِ يَرْضَىٰ بِلَوْنَيْنِ مِنْ كَشْكِ وَمِنْ عَدَسِ

وَإِنْ تَشَهًىٰ فَبَاقِلًى بِطَسُوج

قَالَ: فَقُلْنَا: مَا كَانَ وَلَو بَاقِلَى، فَإِنَّا قَدْ رَضِينا؛ فَإِنَّا جِياعٌ. قَالَ: فَعُدْنَا فِي ٱللَّعِبِ حَتَّىٰ ضَجِرْنا. قَالَ: فَرَفَعْنَا رُؤوسَنا، وَتَرَكْنَا اللَّعِبَ، فَعُدْنَا فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى مَكْتُوبٌ: [من السريع]:

اشرَبْ عَلَى ٱلْحِيْرِي وَٱلرِيقِ

فَنَحْنُ فِي بُعْدٍ مِنَ ٱلسُّوقِ

لا تَرْجُونً ٱلْخُبُزَ فِي بَيْتِنَا

مَا لَكَ إِلاّ ٱلنَّفْخَ فِي ٱلْبُوقِ

قالَ: فَقُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ.

۲٤٣ ـ أخبرنا أبو يَعْلَى أحمد بن عبدالواحد الوكيل، أخبرنا إسماعيل بن سعيد، أخبرنا الحسن بن القاسم الكَوْكَبِيّ، أخبرنا المبرّد، قال: وجَّهَ صالح بن شيخ إلى سعد بن سلم بجُوْذابَة (١) وأوَزَّة، ولم يُوَجِّهُ بالأوَزَّةِ، فكتَبَ إليْهِ سَعِيدُ [من المتقارب]:

بَعَثْتَ إلَيْنا بِجُوفَابَةِ

فَأَيْنَ ٱلَّتِي جَاءَ جُوذَابُهَا

فَقَالَ صَالِحُ لابْنهِ مُوسى: أَجِبْهُ، فقال مُوسَىٰ [من المتقارب]:

بَعَثْنَا إِلَيْكَ بِجُوذَابَةٍ

وَحَازَ ٱلأُوَزَّةَ أَرْبَابُهَ

وَذَلِكَ حَظُّ ٱلْفَتَىٰ ٱلْبَاهِلِيّ

فَلا يُتْعِبَنَّكَ تَطْلابُهَا

<sup>(</sup>١) الجوذابة والجواذب: طعام يتخذ من سكر ورز ولحم.



٢٤٤ - أخبرنا أبو عليّ الحسن بن الحسين بن العباس النّعّالي، أنبأنا أحمد بن نَصْر بن عبدالله الذّارع بالنّهْرَوان، حدّثنا عمر بن الحسن القاضي، حدثنا الحارِثُ ابن [٤٤/ظ] أبي أسامة، حدّثنا المَدَائِنيُّ، قال: قال الحَجّاجُ بن يُوسُف: البُخْلُ فِي الطّعَام أَقْبَحُ مِنَ الوَضَح فِي جِلْدِ الإِنْسَانِ.

الوَاسطِيّ، عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النَّيْسَابُورِيِّ، قالَ: الوَاسطِيّ، عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النَّيْسَابُورِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ أبا زكرياء العَنْبَرِيَّ، يقولُ: سمعت أبا واثلة مضر بن محمد بن الأديب المروزيَّ، يقولُ: سَمِعْتُ محمد ابن أبي ثُمَيْلَة، يقولُ: كان سعيد بن سلم بن قُتَيْبَة بن مُسْلم والِي مَرْو يَبْخَلُ، فقال فيه الشَّاعِرُ [من الطويل]:

رَغِيفُ سَعِيدٍ عِنْدَهُ عِدْلُ نَفْسِهِ

يُـقَـلُبُهُ طَـوْراً، وَطَـوْراً يُـلاعِبُهُ وَيَـحْـمِـلُـهُ فـي كُـمُـهِ وَيَـشُـمُهُ

وَيَلْثِمُهُ حِيناً، وَحِيناً يُخَاطِبُهُ

وَإِنْ قَامَ مِسْكِينٌ عَلَىٰ بَابَ دَارِهِ

إِذَا تُسِكِ لَلْتُ الْمُسَاءُ وَأَقَادِبُ الْمُسَاءُ وَأَقَادِبُ الْمُسَاءُ وَأَقَادِبُ الْمُسَاءُ وَأَقَادِبُ الْمُسَاءُ عَلَيْهِ ٱلْبَوْلُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

وَتُحْصَبُ سَاقاهُ وَيُنْتَفُ شَارِبُهُ

٢٤٦ ـ أخبرنا أبو عبدالله الخالِع إِجازَةً، وحدَّثنا محمد بن علي البَيِّع عَنْهُ قراءةً، أنبأنا أحمد بن الفضل المَعْروف بسَنْدَانَة، عَنْ عبدالله بن المُعْتَز، قال: قال اليَزِيدِيُّ للأَصْمَعِيِّ [من المتقارب]:

وَمَا أَنْتَ؟ هَلْ أَنْتَ إِلاًّ ٱمْرُوًّ

إذا صَحَّ أَصْلُكَ مِنْ بَاهِلَهُ وَلِلْبَاهِلِيُ عَلَى خُنْنِهِ

كِـــــَـــابُ لآكِـــلِـــهِ ٱلآكِـــلَــهُ

۲٤٧ - أخبرنا الحسن بن علي بن عبدالله المُقْرىء، أخبرنا محمد بن جعفر التّميمي الكُوفي، أخبرنا أبو الحسن الضّبِّي، عن أحمد ابن أبي موسى، عن الأثرَم، عن أبي عُبَيْدة، قالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إلى محمد بن خَازِم البَاهِليِّ [من المتقارب]:

ألا أينها المدّعي باهله

وَهَبْكَ كَمَا قُلْتَ مِنْ بَاهِلَهُ

فَلَوْ هُجِيَتْ بَاهِلٌ كُلُّهَا

لَكَانَتُ لأَجْلِكَ مُسْتَاهِلَهُ أَرَىٰ ٱلْبَاهِلِيَّ عَلَىٰ خُنِزهِ

يَــمُــوَّتُ وَتَــأَكُــلُــهُ ٱلآكِــلَــة

٢٤٨ - أخبرنا أحمد بن محمد العَتِيقيُّ والحسن بن عليّ الجَوْهَرِيُّ، قالا: أنشدنا محمد بن [٥٤/و] العبّاس الخَزّاز، قال: أنشدنا علان بن أحمد الرَزَّاز، قالَ: أنشدنا قاسم بن محمد الأنْبارِيُّ، قالَ: أنشدنا أبو عِكْرمَة [من السريع]:

رَأَيْتُ عُـنْمَانَ أَبَـا حِـلْس

يَنُوحُ حُفْبَيْنِ عَلَى فَلْسِ يَنُوحُ حُفْبَيْنِ عَلَى فَلْسِ يَبْكِي عَلَى الْكِسْرَةِ مِنْ لُؤْمِهِ

بُكَاءَ شَـمَّاسٍ عَـلَى قَـسًّ يَـمْحُـو كِتَابَ ٱلْفَلْس فِي كَفَهِ

مِنْ شِدَةِ ٱلضَّبْطِ عَلَىٰ ٱلْفَلْسِ يَحْتُبُ تَعْوِيداً عَلَىٰ خُبْرِهِ

أَعَاذَكَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّرْسِ

٧٤٩ ـ أخبرنا الجوهريُّ، أنبأنا محمد بن عمران المَرْزُبَانيُّ، حدَّثنا أحمد بن محمد بن عيسىٰ المَكِيُّ، حدَّثنا محمد بن القاسم بن خلاد، حدَّثنا أبو العَيْنَاء، قال: قال أبو نُواس في إسماعيل بن نَوْبَخْت [من الطويل]:

عَلَىٰ خُبْزِ إِسْمَاعِيلَ وَاقِيةُ ٱلْبُخْلِ

فَقَدْ حَلَّ فِي دَارِ ٱلْأَمَانِ مِنَ ٱلأَكْلِ

وَمَا خُبُرُهُ إِلاًّ كَاوَىٰ يُرَىٰ ٱبْنُهُ

وَلَمْ يُرَ آوى فِي ٱلْحُزونِ وَلا ٱلسَّهْلِ وَمَا خُبْزُهُ إلاَّ كَعَنْقَاءَ مُغْرب

تُصَوَّرُ في بُسُطِ المُلُوكِ وَفِي ٱلْمَثْلِ

يُحَدُّثُ عَنْها ٱلنَّاسُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ

سِوَىٰ صُورَةٍ مَا إِنْ تُمِرُ وَلا تُخلِي

وَمَا خُبِزُهُ إِلا كُلَيْبُ بِنُ وَائِلِ

لَيَالِي يَحْمِي عزَّه مَنْبِتُ ٱلْبَقْلِ

وَإِذْ هُوَ لا يَسْتَبُ خَصْمانِ عِنْدَهُ

وَلا ٱلصَّوْتُ مَرْفُوعٌ بِحِدٍ وَلا هَرْلِ

فَإِنْ خُبْزُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّ بِهِ ٱلَّذِي

أَصَابَ كُلَيْباً لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ ذُلُّ

وَلَكِنْ قَضَاءٌ لَيْسَ يَسْطِيعُ رَدَّهُ

بِحِيلَةِ ذِي دَهْيِ وَلا مَكْرِ ذِي عَقْلِ

٢٥٠ - أخبرنا أبو الحسن الجَوَالِيقيُّ في كتابه، حدَّثنا أحمد بنَّ

عليّ الخَزَّاز، حدّثنا عبدالله بن بحر، حدّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم، حدّثني أحمد بن عبدالله بن يزيد الأزدي، عن الحسن بن هانيء، قال: [من مجزوء الرمل]:

خُبْزُ إِسْمَاعِيلَ كَالوَشْ

ي، إِذَا مَا أَنْ شَقَ يُرْفَا

[عَـجَـباً مِن أنسر السمّنا

عَـةِ فِـيـهِ كَـيْـفَ يَـخْـفَـيْ؟]

أَلْطَفُ الأُمَّةِ كَفَّا

فَا قَابَلَ بِأَلْنُصَ

فِ مِنَ ٱلْخُنِهِ نِنْ الْسُخُنِهِ نِنْ الْسُفَا

[٥٤/ظ]

أَلْحَمُ الصَّنْعَةِ حَتَّى لا تَصرَىٰ مَصوْضِعَ أَشْفَى

نُصورِ، مَا غَادَرَ حَرْفَا] وَلَهُ مِسِنْ بَسِعْسِدِ هَلِذَا

وَلَــه مِــن بَــغــدِ هَــدا خَـصَـلَةُ أَخـكَـمُ ظَـرُفَـا

يَـمْـزُجُ ٱلْـعَـذْبَ بِـمَـاءِ ٱلْـ

جِنْ بَ نَدْدَادَ ضِعْ فَ الْ يَسْ قِيكَ مِنْ هُ اللهِ مَا يُنْ يَا ذَدَادَ ضِعْ فَ اللهِ فَ اللهِ اللهِ اللهِ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِـ شُـ لَـ مَـ ا يَـ شُـ رَبُ صِـ رُفَـا

٢٥١ ـ وقال عمر: حدّثني محمد بن سهل بن المغيرة، أخْبَرني محمد بن عليّ، قال: قال أَعْرَابِي [من البسيط]:

وَإِنَّ نَصْراً لَهُ ذَارٌ مُسْسَيَّدَةً

وَمِـثْـلُـهُ لِـجِـيَـادِ ٱلـدُورِ بَـنَّاءُ

ٱلْحُسْنُ ظَاهِرُهَا وَٱلْجُوعُ دَاخِلُهَا

وَفِسي جَوَانِبِ هَا بُؤْسٌ وَضَرًّاءُ

مَا يَنْفَعُ ٱلْمَرْءَ مِنْ تَزْوِيقِ مَنْزلِهِ

وَلَيْسٌ فِي جَوْفِهِ خُبْزٌ وَلا مَاءُ؟

أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ رَبِّي! رُبِّمَا خَبَزُوا

فِي ٱلدُّهْرَ كَعْكَا عَلَيْهِ ٱلسُّقْمُ وَالدَّاءُ

٢٥٢ ـ أخبرنا الأزهريُ، أنبأنا محمد بن الحسين الدَّقَاق، عن جعفر الخُلْدي، عن أحمد بن مسروق، قالَ: قالَ أبو نواس في البُخْلِ [من المتقارب]:

أَتَانَا بِخُبُ زِلَهُ يَابِسٍ شَبِيهِ ٱلدَّراهِمِ فِي خِلْقَتِهُ إِذَا مَا تَنَفَّسْتَ عِنْدَ ٱلْخِوَانِ تَطَايَرَ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْ خِفَّتِهُ فَنَحْنُ جُلُوسٌ جَمِيعاً مَعاً

نُدَارِي ٱلتَّنَفُسَ مِنْ خَشْيَتِهُ

٢٥٣ ـ أُخبرني عبيدالله آبن أبي الفتح، أنبأنا الحسن بن الحسين بن علي النُّوبَخْتِيُّ، قالَ: أنشدنا محمد بن الحسين البَصْرِيّ جُوذاب، قالَ: أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد لِلْحَمْدُونِي [من المتقارب]:

أَتَانَا بِخُبْزِ لَهُ حَامِضٍ شَبِيهِ ٱلدَّرَاهِمِ فِي حِلْيَتِهُ

يُضرِسُ آكِلَه طَعْمُهُ وَيُنْشِبُ في ٱلْحَلْق مِنْ خَشْنَتِهُ

إِذَا مَا تَنَفَّسْتَ عِنْدَ ٱلْخِوَانِ

تَطَايَرَ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْ خِفَّتِهُ فَئَحْنُ جُلُوسٌ مَعاً كُلُّنَا

نُدَادِي ٱلتَّنَفُسَ مِنْ خُشْيَتِهُ

٢٥٤ ـ أخبرني أحمد ابن أبي جعفر القَطِيعي، أنبأنا محمد بن العبّاس بن حَيَّويهِ، قال: [٤٦/و] وَجَدْتُ بِخَطِّ جَدِّي، قالَ الحَمْدُونِيُّ، ويُقالُ للمَصِّيصِي [من مجزوء الرمل]:

لأَبِــــي نُــــوحٍ رَغِــــيــفٌ أَبـــداً فِـــي حِـــجْـــرِ دَايَـــهُ

حُـــهُ الـــدَّهٰـــ خُـطً فِـيــهَـا بِـعِـ حكم ألل ٧٥٥ ـ أنشدني أبو الفضل عبدالصمد بن محمد بن عبدالله الخَطِيبُ لِبَعْضِهِم [من المجتث]: جُــوعُ ضَــيْــفُ أَبِــي نُــو ح بَسخسرةً وَعَسشِ نِسيَ حَستًسيٰ وَجَـــدْتُ طَــغـــمَ ٱلْـــمَـــنِــ اءَنِسي بِسرَغِسيسفِ قَـــد أَدْرَكَ ٱلْـــجَــ فَـفُـمْتُ بِـالْـفَـأْسِ كَـيْـمَـا أَدُقُ مِــــنْـــهُ شَ فَحَسَلَهُم ٱلْهِ فَالْسَاءُ وَٱلْسَاءُ عَ مِـنْـلَ سَـهُـم ٱلـرَّمِـيَّـهُ فَ شَعِ رَأْسِ يَ لَكِ اللهِ الله وَدَقُّ مِـــــنِّـــــي ثَــــنِـــــيّــــــهُ

٢٥٦ - أخبرني الأزْهَريُّ، قال: أنشدنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن، قال: أنشدنا أبو العبّاس الخيَّاطُ [من مجزوء الرمل]:

لأبِسي نُسوح رَغِسيسفَ كسان فسي تستنسود نسوح مَّ إذْ ذَلِكَ فِي سلْ لَــةِ إسْـحَـاقَ ٱلــذّبِــ فَ جَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّدُهُ ر إلَـئ عَـهُـدِ ٱلْـمَـ د بسارز عسمسرا قَسبْ لَ أَيْسام ٱلْسفُ شُسوح مِن تَـخـتِ صَـمْـصَـا مَــــتِـــهِ نَــــبُــ تَـرَكَـتُ عَـمْراً بِـلا سِـنْ ىن وَلا ضِـــــرْس صَــــجــ ٢٥٧ - قال أحمد بن إبراهيم: وأنشدنا أيضاً [٤٦/ظ] [من

٢٥٧ \_ قال أحمد بن إبراهيم: وأنشدنا أيضاً [٤٦/ظ] [من الخفيف]:

أَكْرَمُوا ٱلْخُبْزَ بِالصِّيَانَةِ حَتَّىٰ جَعَلُوا ٱلْكَعْكَ لِلْبَنَاتِ شُنُوفَا

٢٥٨ \_ أَنْشَدْتُ لِبَعْضِهِم [من الخفيف]:

لَكَ نَـفْسٌ إِذَا أَضَـرً بِـهَا ٱلْـجُـو عُ تَـلافَـيْـتَـهَا بِـشَـمُ الـرَّغِـيـفِ مَـنْ يَـكُـن عَيْشُهُ كَعَيْشِكَ هَـذَا فَـلْـتَـكُـنْ ذَارُهُ بِـغَـيـرِ رَغِـيـفِ ٢٥٩ ـ أخبرني (١) ابن الجُواليقِيِّ في كتابِهِ، أخبرنا أحمد بن عليّ الخزَّاز، أخبرنا عبدالله بن بحر، أخبرنا ابن عبدالحكم، قالَ: أنشدني عبدالله بن محمد بن حاتِم، لِدِعْبِل [من الوافر]:

أتَحْجُبُ مَطْبَحْاً لا شَيْءَ فِيهِ

مِنَ الدُّنْيَا يُخَافُ عَلَيْهِ أَكُلُ

فَهَبْكَ ٱلْمَطْبَخَ ٱسْتَوْثَقْتَ مِنْهُ

فَمَا بَالُ ٱلْكَنِيفِ عَلَيْهِ قِفْلُ

[وَلَكِنْ قَدْ بَخِلْتَ بِكُلْ شَيْءٍ

فَحَتَّى السَّلْحُ مِنْكَ عَلَيْكِ بُخُلً]

٢٦٠ ـ قرأتُ على الجوهريّ، عن أبي عُبيدالله المَرْزُبَانيّ، قال:
 أخْبَرَنِي محمد بن يحيى الصُّولِيُّ، قال: أنشدنا أبو العَبّاس المبرّد،
 لِدِعْبِل [من السريع]:

يَـفْرَحُ بِـأَلْقُـولَـنْجِ فِـي بَـطْـنِـهِ

بُخُلاً عَلَىٰ مَا حَازَ فِي ٱلْجَوْفِ

لاَ يَلْذُكُو ٱللّه بِسَيْء سِوَىٰ

أعُودُ بِاللّهِ مِنَ ٱلضّيْفِ

قَالَ: وَلَه [من الخفيف]:

أنا سَوْطُ ٱلْعَذَابِ أَرْسَلَنِي ٱللَّ

هُ عَلَىٰ ٱلسَّاقِطِ ٱلسَّمِينِ ٱلْبَخِيلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنشدني» والمثبت من هامشه.

غَيْرَ أَنَّ ٱلْفَتَىٰ يَصُونُ رَغِيفاً

مَا إِلَيْهِ لِنَاظِرٍ مِنْ سَبِيلِ هُوَ فِي رُفْعَتَيْنِ مِنْ أَدَم ٱلطًا

ئِف فِي سَلَّتَيْنِ، فِي مِئْتُدِيلِ فِي سَلَّتَيْنِ، فِي مِئْتُدِيلِ فِي مَخْدَع، جَوْفَ صُنْدُو

قِ إلَىٰ جَنْبِ خَادِمٍ مَغْلُولِ وَعَلَىٰ ٱلسَّلَتَيْن قُفْلانِ مُفْتَا

حاهُمَا فِي جَنَاحِ مِيكائِيلِ خُتِمَتْ كُلُّ سَلَّةٍ بِرَصاصٍ

وَسُيودٍ قُدِدْنَ مِنْ جِلْدِ فِيلِ بِخِتَامٍ مِنَ النُّحَاسِ عَظِيمٍ

صيغ بَعد ٱلإِرْهَاقِ وَٱلتَّوْكِيلِ صِيغَ بَعد ٱلإِرْهَاقِ وَٱلتَّوْكِيلِ نَقْشُهُ يَا سُمَيً! مَا أَحْسَنَ ٱلصَّبْ

رَ عَنِ ٱلْخُبْزِ بَعْدَ جُوعٍ طَوِيلِ!

[٧٤/و]

٢٦١ - أخبرنا التَّنوخيُّ وَالجَوْهَرِيُّ، قالا: حدَّثنا محمَّد بن العباس، قالَ: أنشدنا أبو محمد الرزَّاز، قال: أنشدنا أبو محمد الأنْبَارِيُّ، قال أنشدنا أبو عِكْرِمَة [من الوافر]:

فَسَسَى لِرَغِيهِ قُرطٌ وَشَنْفٌ

وَخِهل خَهالانِ مِه نُه دُرُ وشَهْ ذُرِ وشَهْ ذُرِ وشَهِ ذُرِ وشَهِ ذُرِ وشَهِ خُهِ وَيَه بُكِي إِنْ شَهَ قُه تَ لَهُ رَغِها الله عَه الله وَعَهِ الله وَعَهِ الله وَعَه وَعَه وَعَه الله وَعَه وَعَهُ وَعَه وَعِلْمُ الله وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعِه وَعَه وَعِه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعَه وَعِه وَعِه وَعِه وَعَه وَعِه وَعَهُ وَعَه وَعِلْمُ وَعَلَاء وَعَه وَعَاهُ وَعَلَم وَعَلَا عُلِه وَعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَا عَلَاعِ عَلَا عَلَ

بُكا ٱلْخَنْسَاءِ إِذْ فُجِعَتْ بِصَخْرِ

وتَسلْقَى دُونَ نَسائِلِهِ نِسطاحاً

وَضَرْباً مِثْلَ وَقْعَةِ يَوْم بَدْرِ

٢٦٢ ـ أخبرنا الخالِعُ إِجازَةً، حدّثنا محمد بن عليّ البَيِّعُ عَنْهُ،
 قال: أنبأنا أحمد بن الفضل، عَنِ ٱبْنِ المُعْتَزُّ، قال: قال عبّاس الخَيّاطُ
 [من مجزوء الرمل]:

لأبِ عِيسَىٰ رَغِينَ

فِيهِ خَـمْ سُونَ عَـلامَـهُ

فعَلَى جَانِبِه ٱلْوَا

حِدِ، لُـقُـيتَ ٱلْـكَـرَامَــهُ

ثُــم لا ذَاقَــكَ لِـي ضَــيــ

ف، إلَـىٰ يَـوْم ٱلْـقِـيَـامَــهُ

وَعَــلَــي الآخَــر سَــطُــرُ

نَــشــأَلُ ٱلــــة ٱلــــشـــلامَـــة

٢٦٣ ـ أخبرنا أبو القاسم عُبيدالله بن أحمد الصَّيْرَفيُّ، وأبو يعلىٰ أحمد بن عبدالواحد الوَكِيل؛ قالا: أنبأنا محمّد بن جعفر النَّحُويُّ الكوفيُّ، قال: أنشدنا عبدالله بن القاسم، لِعَليِّ بن العبّاس أبن الرُّومي [من المنسرح]:

فَــتــى عَــلَــى خُــبُــزِهِ وَنَــائِــلِــهِ

أَشْفَتُ مِنْ وَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهُ

رَغِيفُهُ مِنْهُ حِينَ يُسْأَلُهُ

مَكانَ رُوحِ ٱلْجَبَانِ مِنْ جَسَدِهُ

٢٦٤ ـ أخبرنا الأزهريُّ، قالَ: أنشدنا أبو بكر ابن شَاذان، قال: أنشدنا إبراهيم بن محمّد بن عَرَفَة، قال: أنشدنا أحمد بن يحيى [من الْخفيف]:

قُدْ نَزَلْنَا بِمَالِكَ فَوَجَدُنا

ه سَخِيًا، إِلَىٰ المَكَارِم يَنْمِي

فَأَنْتَقَلْنَا إِلَى سَعِيد بْنِ سَلْم

فَإِذَا ضَيْفُهُ مِنَ ٱلْجُوعِ يَرْمِي

وَإِذَا خُبْزُهُ عَلَيْهِ: «سَيَكُفِي

كَهُمُ ٱللَّهُ»، مَا بَدَا ضَوْءُ نَجْمِ

وَإِذَا خَاتَهُ ٱلنَّبِيِّ سُلَيْهِا

نَ بُنِ دَاوُدَ قَدْ عَلَاهُ بَنِ حَاثِدَ

[٧٤/ظ]

فَارْتَحَلْنَا مِنْ عِنْدَ هَذَا بِحَمْدٍ

وَٱرْتَحَلْنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا بِلَمّ

٧٦٥ ـ قال أبو عبدالله ابن عَرَفَة: وَقالَ آخَرُ [من الهزج]:

أَرَىٰ ضَيْفَكَ فِي ٱلْبَيْتِ

وَكَرْبُ ٱلْمَوْتِ يَسِغْسَشَاهُ

عَــلَــى خُــنِــزكَ مَــخُــتُــوبُ

«سَيَحُ فِي كَهُمُ ٱللَّهُ»

٢٦٦ - أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفَقِيهُ، أنبأنا محمد بن العبّاس الخَزّاز، أنبأنا عمر بن سعيد، قالَ: قالَ عبدالله بن

محمد القَرَشِيّ: أنشدني محمد بن الحسين [من مجزوء الكامل]:

أمَّا رَغِيهُ لَكَ فِي ٱلبَعَا

دِ فَخَلَفُ مَا حَلَفُ ٱلصَّنَمُ

فَ إِذَا عَ لَا فَ وَقَ ٱلْدِولَ

نِ فَسِمِنْ حَسمَامَاتِ ٱلْسحَرَمْ

مَــا إِنْ يُــذَاقُ وَلا يُــمَــشـــ

سُ وَلا يُسنَسالُ وَلا يُسشَسمُ

فـــــــــــــرَاهُ أَصْـــــفَـــــرَ ذَاويـــــاً

بَسالِيَ ٱلنُّفُوسِ مِنَ ٱلْهَرَمْ

٢٩٧ - أخبرنا التَّنُوخيُّ والجَوْهريُّ، قالا: حدَّثنا محمد بن العبّاس، أنبأنا أحمد بن محمد بن أحمد العَتِيقي، قال: أنشدنا محمد بن العبّاس بن حَيَّويه، قال: أنشدنا أبو القاسم علان بن أحمد الرَّزَّاز، قال: أنشدنا القاسم بن محمد بن بَشّار الأنْباريُّ، قال: أنشدنا أبو عِكْرِمَة [من الطويل]:

بَكَىٰ عَامِرٌ لَمَّا شَقَقْتُ رَغِيفَهُ

وَأَطْرَقَ طَوْراً مَا يُحِرُّ وَمَا يُحْلِي

وَحَشْرَجَ لَمَّا أَنْ عَسَفْتُ ثَرِيدَهُ

وَشَقُ بِعَيْنَيْهِ وَقَالَ: ٱجْمَعُوا أَهْلِي

فَقَدْ حَلَّ بِي ضَيْفٌ أَظُنُّ مَنِيَّتِي

بِكَفَّيْهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ ٱللَّهُ أَوْ قَتْلِي

فَلَمَّا رَأَيْتُ ٱلأَمْرَ قَدْ حَلَّ بِٱلْفَتَىٰ

وَقَامَ مِنَ ٱلْهَوْلِ ٱلْجَسِيم عَلَىٰ رِجْلِ

دَعَوْتُ بِمِنْدِيلٍ لِتَرْجَعَ نَفْسُهُ

إِلَيْهِ وَأُشْنَانِ وَقُمْتُ إِلَىٰ نَعْلِي

٢٦٨ - أَخْبَرني عُبَيْدالله بن أحمد الصَّيْرَفِي، أنبأنا محمد بن الحسين الدَّقَاقُ، عن جعفر الخُلدي، عن أحمد بن مَسْرُوق لِبَعْضِهِم [من الوافر]:

وَيَحْبُسُ جَعْسَهُ فِي ٱلْبَطْنِ شَهْراً

مَ خَافَةً أَنْ يَ جُوعَ إِذَا خَرِيهِ

[12/6]

وَقَـدْ يَـبْـكِـي عَـلَـيْـهِ إِذَا خَـرِيـهِ كَـمَا يَبْكِي ٱلْيَتِيمُ عَلَىٰ أَبِيهِ

٢٦٩ ـ قَال: وَلآخَرَ [من الوافر]:

رَغِيفُكَ في ٱلْحِجَالِ عَلَيْهِ قُفْلُ

وَأَجْرَاسٌ وَأَبْوابُ مَنِيعَةُ وَأَجْدِرَاسٌ وَأَبْوابُ مَنِيعَةُ رَأَىٰ فِي بَنْتِهِ يَوْماً رَغِيهَا

فَقَالَ لِضَيْفِهِ: هَذَا وَدِيعَهُ

• ۲۷۰ ـ أخبرنا أبو طالب الفَقِيه، أنبأنا محمد بن العبّاس، قالَ: أنشدنا محمد بن عبيدالله يعني الكاتِب، قال: أنشدنا أبو محمد الأنباريّ [من الوافر]:

فَدَيْتُكَ! لَيْسَ لِي ذَنْبٌ إِلَيْهِ

سِوَىٰ جَهْلِي بِمَنْزِلَةِ ٱلرَّغِيفِ

يَفُولُ وَقَدْ كَسَرْتُ ٱلْحَرْفَ مِنْهُ

تَعِسْتَ أَخَذْتَ تَعْبَثُ بِٱلْحُرُوفِ

٢٧١ ـ قالَ: وأنشَدَنا أَيْضاً [من مجزوء الكامل]:

وإذا مَـــرَرْتَ بِـــبَــابِـــهِ

فَــاَسْــــُــرْ رَغِــيــفَــكَ عَــنْ غُــلامِــهُ سِــــيَّــانِ كَـــشـــرُ رَغِـــيــفِـــهِ

أَوْ كَسُرُ عَظْم مِنْ عِظَامِهُ

٢٧٢ ـ قَرَأْتُ عَلَىٰ ٱلْجَوْهِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيدالله المَرْزُبَانِيِّ، قالَ: أنشدني أحمد بن الشاه لأبي الشَّمَقْمَقِ [من مجزوء الكامل]:

يَا كَاسِراً حَرْفَ ٱلرَّغِيبِ

غَـرَّضْـتَ نَـفْـسَـكَ لِـلْـحُـتُـوفِ أَوَ مَــا عَــلِــمْــتَ بِــأَنَّ هَــوْ

ذَةَ غَيْرُ نَوْامِ ضَعِيفٍ؟

وَتَــرَاهُ خَــوْفَ مُــطَــفًــل

لِلْبُخْلِ يَأْكُلُ فِي ٱلْكَنِيفِ

٢٧٣ ـ أنشَدنا الحسن بن الحسين بن العباس النَّعاليّ، قال:
 أنشَدنا أبو الفَرجِ عليّ بن الحسين الأَصْبَهاني، قال: أنشَدني جَحْظَةُ
 لِنَفْسِهِ يَهْجُو بَعْضَ البُخلاءِ [من المتقارب]:

وَخِـــلُّ وَدُودٍ دَعَـــانِـــي وَقَــــدُ

تَـــوَهَّـــمَ أَنَـــيَ خَــلٌ وَدُودُ أَنَـــيَ خَــلٌ وَدُودُ أَبَــحْـتُ حَــريــمَ فَــرارِيــجِــهِ

وَكَانَتْ حِمَى أَنْ تُمَسَّ ٱلْجُلُودُ

وَدُونَ السرِّقَابِ تُسدَقُ السرِّقَابُ وَدُونَ الْسكُبُودِ تُسرَضُ ٱلْسكُبُودُ

[٨٤/ظ]

فَ قَالَ وَصَعَدَ أَنْفُ اسَهُ:

نَعَمْ! هَكَذَا تُسْتَثَارُ ٱلْحُقُودُ

فَـ قُـ لُـ تُ \_ وَقَـ دُ كَانَ مَا كَانَ \_: لا

أَعُودُ؛ فَقَالَ: أَنَا لاَ أَعُودُ

المُقَنَّعِيّ، قالَ: ذَكَرَ عليّ بن عليّ المُقَنَّعِيّ، قالَ: ذَكَرَ عليّ بن محمد بن الفتح بن العَصَب الشّاعر أنَّ عَلِيّاً أبا الحسن المُنيرِي أَنْشَدَهُم، قال: أَنْشَدَنِي جَحْظَةُ [من المنسرح]:

وَصَاحِبٌ زُرْتُهُ فَهَادًمَ لِي

كِسْرَةَ خُبْزِ وَعَيْنُهُ عَبْرَىٰ

وَقَالَ: مَا تَشْتَهِي؟ فَقُلْتُ لَهُ:

قَطْرَةَ مِلْحِ وَكِسْرَةً أُخْرَىٰ

فَمَزُقَ ٱلْجَيْبَ ثُمَّ لاكَمَنِي

وَقَالَ: هَذَا ٱلْمُصِيبَةُ ٱلْكُبْرَىٰ

٧٧٥ ـ قالَ أَبْنُ العَصَبِ: وأَنْشَدَنا له [من مجزوء الكامل]:

لَـمَّا حُـجِبْتُ بِـبَابِ دَا

رِكَ، والأُمُورُ لَــهَــا تَــشَــاكُـــلْ

أَسْرَعْتُ سَيْرَ حُمَيِّرِي

وَعَـلِـمْـتُ أَنَّـكَ كُـنْـتَ تَـاكُـلْ

٢٧٦ ـ قَالَ: وأنشدنا المُنيري لِجَحْظة [من السريع]:

وَصَاحِبٌ إِنْ جِئْتُهُ قَاصِداً

أَفَدْتُ مِنْهُ ٱلْعِلْمَ وَٱلطَّرْفَا

حَــتّــىٰ إذا مَـا جِــنْــتُــهُ زائِــراً

لَـــمْ أَلْــقَ، لاَ نَــانَــا، وَلا أُفّــا

۲۷۷ ـ أُخْبَرَني ٱلمُقَنَّعِي، قال: ذَكَر ابن العَصَب أَنْ جَخْظَة أَنْشَدَهم [مِن مجزوء الكامل]:

بُا سَائِلِي بِأُمِيرِنَا

اسْمَعْ إِلَى ٱلْخَبَرِ ٱلمُخَبَّرْ

إنَّى رَكِبْتُ - وَمَا أَكَلْد

تُ - إِلَى الأَمِيرِ، كَمَا تَـقَـدُرْ

قَالَ: ٱلطَّعَامُ، فَجَاءَ خا

دِمُهُ بِفَرْخِ قَدْ تَعْسَيْسِرْ

قَـدْ كَـانَ فِـقَـيـعـاً فَـاأضـ

بَحَ عِنْدَ طُولِ ٱلمُكُثِ أَخْضَرْ

وَتَصناعَ رَتْ دَايِاتُ لَهُ

هَاتُوا لَهُ ٱلْجَنْبَ المُبَرَرُ

فَأتَوا بِهِ فِي صَحْفَةٍ

نُجِرَتْ لِكِسْرَى أَوْ لِقَيْصَرْ

كَرِفَادَاةِ الفَصْدِ الصَّغِي

رَةِ، بَلْ أَظُنُ ٱلْجَنْبَ أَصْغَرْ

#### ٱلحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي

جَعَلَ ٱلسَّمَاحَةَ خَيْرَ مَتْجَرْ

[٤٩/و]

(۱) السَّمَّاك، أَنبأنا أحمد بن محمد بن موسىٰ القُرَشِيّ، حدّثنا أبو الفرج السَّمَّاك، أَنبأنا أحمد بن محمد بن موسىٰ القُرَشِيّ، حدّثنا أبو الفرج عليّ بن الحسين الأصبَهاني، قال: أنشدنا جَحْظَةُ لِنَفْسِهِ [من الخفيف]:

رُبَّ خِلِّ طَرَفْتُهُ لِلسَّلام

ظَنَّ أَنْكِي أَتَيْتُهُ لِلطَّعَامِ فَتَمَطَّىٰ سُوَيْعَةً ثُمَّ نَادَى:

يَا غُلامِي! وَأَيْنَ لِي بِغُلامِي!؟

هَاتِ لِي حُقَّةَ الْبُورِشِ (٢) إنِّي

بَـشِـمٌ مِـنْ هَـرِيـسَـةٍ وَهُـلامِ

قُلْتُ: قَدْ قُمْتُ عَنْكَ، قَالَ: وَمَنْ لِي

مِنْكَ يَا مَنْ فَقَدْتُهُ بِٱلْقِيَامِ أَحْمَدُ ٱللّهُ أَنْ لا

يَتَوَخَّى بِالرِّزْقِ غَيْرَ ٱللِّئام

٢٧٩ ـ قَالَ: وأنشَدَني جَحْظَةُ لِنَفْسِهِ [من الخفيف]:

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجوارشن».

لِي صَدِيتٌ طَرَقْتُهُ يَوْمَ جَمْعِ وَأَحْتِفَالٍ، وَمِنْ دُعَاهُ حُصُولُ

يَتَشَكُّونَ شِدَّةَ ٱلْجُوعِ وَالدَّا

عِي لَهُمْ عَنْ مَقَالِهِمْ مَشْغُولُ

ثُمّ نَادَيْتَ بِٱلطّعَام وَقَدْ كَا

دَتْ نُفُوسُ الحُضَّارِ جُوعاً تَسِيلُ

هَـلْ إِلَـيْ نَـظُـرَةِ إِلَـيْكَ سَبِيلً

يَرْوَ مِنْها ٱلصَّدَىٰ وَيَشْفَ ٱلْغَلِيلُ

قَالَ: هَيْهَاتَ! دُونَ ذَلِكَ قُفْلً

ضَاعَ مِفْتَاحُهُ، وَمَنْعٌ طَويلُ

• ٢٨ - أخبرنا أبو محمد الجَوْهَريُّ، حَدَّثنا محمد بن العبّاس، قال: أَنْشَدَنا محمد بن عُبيدالله الكاتِب، قال: أَنْشَدَنِي أبو الحسن ابن سنديَّة لِجَحْظَةَ [من المتقارب]:

وَقَائِلَةً: مَا دَهَى نَاظِرَيْك؟

فَــقُــلْـتُ: رُوَيْــدَكَ! إنّـي دُهِــيــتُ

قَرَضْتُ دَجَاجَةً بَعْضَ ٱلمُلُوكِ

فَمَا زِلْتُ أُصْفَعُ حَتَّى عَمِيتُ

٢٨١ ـ أخبرني المُقَنِّعِيّ، قال: ذَكَرَ عليُّ بن محمد بن الفتح بن العَصَب أَنَّ ابْنَ السَّرِيِّ أَنْشَدَهم لجَحْظَة [من الكامل]:

وَشَقَقْتُ عَنْ جَدْي ٱلْبَخِيل إِهَابَهُ

وَأَكَلْتُ شَحْمَ ٱلْكُلْيَتَيْنِ بِسُكِّر

[٤٩]ظ]

فَهُنَاكِ مَا دَنَتِ الأَكُفُ لِهَامَتِي لَطْماً فَأَخْرَجَتِ ٱلدِّمَا<sup>(۱)</sup> مِنْ مَنْخِري

٢٨٢ - أنشدنا أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالله الصوري،
 قال: أنشَدني أبو علي صالح بن إبراهيم بن محمد بن رشيد بن مضر،
 قال: أنشَدنا كُشَاجم لأبيه [من الطويل]:

صَدِيقٌ لَنَا مِنْ أَبْرَعِ النَّاسِ فِي ٱلْبُخْلِ

وَأَفْضَلِهِمْ فِيهِ وَلَيْسَ بِذِي فَضْلِ

دَعَانِي كَمَا يَدْعُو ٱلصَّدِيقُ صَدِيقَهُ

فَجِئْتُ، كَمَا يَأْتِي إِلَىٰ مِثْلِهِ مِثْلِي

فَلَمَّا دَنَوْنَا لِلطَّعَامِ رَأَيْتُهُ

يَرَىٰ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ أَكْلِي

وَيَخْتَاظُ أَحْيَاناً وَيَشْتُمُ عَبْدَهُ

وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱلْغَيْظَ وَٱلشَّتْمَ مِنْ أَجْلِي

أَمُدُ يَدِي سِرًا لآخُذَ لُـــــــة

فَيَلْحَظُنِي شَزْراً فَأَعْبَثُ بِٱلْبَقْلِ

إلى أَنْ جَنَتْ كَفِّي لِحَيْنِي جِنَايَةً

وَذَلِكَ أَنَّ ٱلْجُوعَ أَعْدَمَنِي عَفْلِي

وَأَهْوَتْ يَمِيني نَحْوَ رِجْل دَجَاجَةٍ

فُجُرَّتْ كما جَرَّتْ يَدِي رِجْلَها رِجْلِي

وَقُدُّمَ مِن بَعْدِ ٱلطَّعَام حَلاوَةً

فَلَمْ أَسْتَطِعْ فِيهَا أُمِرُ وَلا أُحَلِّي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدمى».

فَلَوْ أَنَّنِي قَدْ كُنْتُ بِتُّ بِبَيْتِهِ

رَبِحْتُ ثَوَابَ ٱلصَّوْمِ مَعْ عَدَمِ الأَكْلِ

٢٨٣ ـ أنشدني أبو الفَرَج عُتبة بن عليّ لِبَعْضِ الكتَّابِ [من المتقارب]:

رَأَيْتُكَ عِنْدَ حُضُورِ ٱلْخِوَانِ

قَلِيلَ ٱلنَّشَاطِ، كَثِيرَ ٱلصَّيَاحِ

تُلاحِظُ عَيْنُكَ كَفَّ الأَكِيلِ

فَتَرْمُفُهُ مِنْ جَمِيعِ النَّواحِي

وَتَشْغَلُهُ بِٱسْتِمَاعِ ٱلْحَدِيثِ

طَـوْراً، وَآوِنَـةً بِالْـمُـزَاحِ

فَعَالُ ٱمْرِيءٍ بَخِلَتْ نَفْسُهُ

بِشَيْء يَــؤُولُ إِلَــىٰ ٱلـمُـسْتَـرَاحِ



المَخلال، قال: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد الحافظ الحَلال، قال: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد الحافظ المَّارَقُطني، قال: حَدِّثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الطَّلْحِيُّ، [قال] [قال] أن أبنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني [٠٠/و] طلحة بن زيد، عن الأوْزَاعِيّ، عن يحيى أبن أبي حدَّثني أنس بن مالك، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «ٱلْبُخلُ عَشرَةُ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ فِي فَارِسَ وَوَاحِدٌ فِي النَّاسِ» [«كنز العمال»، رقم: الجُزَاءِ، فَتِسْعَةٌ فِي فَارِسَ وَوَاحِدٌ فِي النَّاسِ» [«كنز العمال»، رقم: المُحْرَاءِ،

• ٢٨٥ - أُخْبَرَنا الحسن بن عليّ بن محمد الجَوْهَرِيُّ، قالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حَيَّويْهِ الخَزَّاز، قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله بن سَيْف، قال: حدّثنا السَّرِيّ بن يحيى، قال: حدثنا شُعيب، يعني: ابنَ إبراهيم التميميّ، قال: حدّثنا سيف هو ابن عمر، عَنْ بَكْر بن وائل، عن محمد بن مُسْلم، قالَ:

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "قُسِمَ الْحِفْظُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ فِي التُرْكِ وَجُزْءٌ في في سائِرِ النَّاسِ. وقُسِمَ البُخْلُ عَشْرَةَ أَجْزاءٍ، فَتِسْعَة في فارِسَ وَجُزْءٌ في سَائِرِ النَّاسِ. وقُسِمَ السَّخَاءُ عَشْرَةَ أَجْزاءٍ، فتِسْعَةٌ في السُّودَانِ وجُزْءٌ في سَائِرِ النَّاسِ. وقُسِمَ الْحَيَاءُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ في العَرَبِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ. وَقُسِمَ ٱلْحَيَاءُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ فِي العَرَبِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ. وَقُسِمَ ٱلْحِبْرُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ فِي الرُّومِ وَوَاحِدٌ فِي سَائِرِ النَاسِ وَقُسِمَ ٱلْحِبْرُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةٌ فِي الرُّومِ وَوَاحِدٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ [«كنز العمال»، رقم: ٣٤١١٧].



## آخر الجزء الخامس من «كتاب البخلاء»<sup>(۱)</sup>

والحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَه، وصَلواتُهُ على سَيِّدِنا محمد خاتَمِ النَّبيين وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين، وسلّم.

[٥٠/ظ وهي ورقة بيضاء، ٥١/و]

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: «في الجزء السادس: أخبرني أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان بن الفرج الصيرفي».

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|

### الجزء السادس من «كتاب البُخَلاء»

#### تا ليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخَطِيبُ البَغْدَادِي

- رواية أبي منصور محمد بن عبدالملك بن خَيْرون إِجازة عنه.
- رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَرْزَد الدَّارَقَزُيُّ [سَمَاعاً] عَنْه.
- رواية شَيْخِنا المسند عز الدين أبي العزّ عبدالعزيز بن أبي محمد عبدالمنعم بن علي بن بن نصر بن منصور بن الصَّيْقُل الحَرَّانيِّ، عنه.

[۱٥/ظ]

# بِسِ البِّراقِ ﴿ لَا البِّرَاقِ ﴿ لَا البِّرِاقِ ﴿ لَا البِّرِاقِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ ربٌ يسِّر وَأَعِنْ بِفَضْلِكَ

المحمد بن طَبَرْزُد الدَّارَقَزِّي قراءةً عليه وأنا أَسْمَع؛ قال: أنبأنا أبو منصور معمر بن طَبَرْزُد الدَّارَقَزِّي قراءةً عليه وأنا أَسْمَعُ، وذلك في صفر محمد بن عبدالملك بن خَيْرُون قراءةً عليه وأنا أَسْمَعُ، وذلك في صفر من سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة، قال: أنبأنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ إجازةً، قال: أخبرني أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان بن الفرج الصَّيْرَفِيّ، قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البَزّاز، قال: حدَّثنا الحسن بن عليّ بن زكريا، قال: سَمِعْتُ عَمْراً الجاحظ، يقولُ: لَيْسَ الحسن بن عليّ بن زكريا، قال: سَمِعْتُ عَمْراً الجاحظ، يقولُ: لَيْسَ في الدُّنْيَا أَبْخَلُ مِنْ ثَلاثَةٍ: خَادِمٌ وَمُخَنِّتُ وَذِمْيٌ.

۲۸۷ ـ أخبرنا الحسن بن عليّ المُقنّعِيّ، قال: حدَّثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزّاز، قَالَ: سَمِعْتُ أبا أيُّوب ابن الحلاب يقولُ: سمعت إبراهيم الحربيّ رحمه الله يقولُ: جاء رَجُلٌ يَسْأَلُ يحيى بن أكثم، فقال له: أيشْ تَوَسَّمْتَ فِيَّ؟ أنَا قاضٍ، وَٱلْقَاضِي يَأْخُذُ وَلا يُعْطِي؛ وَأَنَا مِنَ مَرْو، وَأَنْتَ تَعْرِفُ ضِيقَ مَرْو، وَأَنَا مِنْ تَمِيمٍ، وَٱلمَثَلُ إِلَىٰ بُحْلِ تَمِيمٍ، وَٱلمَثَلُ إِلَىٰ بُحْلِ تَمِيمٍ.

٢٨٨ ـ في كتابي عن أبي تَغْلب عبدالوهَاب بن على بن الحسن الملحمي، قال: حدَّثنا القاضي أبو الفَرج المُعافَىٰ بن زكريا الجَريري، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن دُرَيْد، قال: حَدَّثنا عبدالرحمٰن \_ يعنى ابن عُبيدالله بن قُريب \_ ابن أَخِي الأَصْمَعِي، عَنْ عَمُّه، قال: أَبْخَلُ أَهْل خُراسانِ أَهْلُ طُوس؛ وَكَانَتْ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَاهَا قَدْ شُهرَ أَهْلُهَا بِٱلْبُخْل، وَكَانُوا لَا يُقْرُونَ ضَيْفًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ وَالِيّا مِنْ وُلاتِهِمْ، فَفَرَضَ عَلَيْهِمْ قِرَىٰ ٱلضَّيْفِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبَ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ وَتِداً فِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، وَقَالَ: إِذَا نَزَلَ ضَيْفٌ فَعَلَىٰ أَيِّ وَتَدِ عَلَّقَ سَوْطاً أَوْ ثَوْباً فَقِرَاهُ عَلَىٰ [٢٥/و] صَاحِب ٱلْوَتِدِ؛ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُفْرِطُ ٱلبُخْل، فَعَمَدَ إلىٰ عُودٍ صُلْب، فَمَلَّسَهُ وَحَدَّدَهُ، وَصَيَّرَهُ فِي زَاوِيَةِ ٱلْمَسْجِدِ، وَوَتَّدَهُ (١) مَنْصُوباً لِيَزِلَّ عَنْهُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ ضَيْفٌ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الوَتِدُ لأَبْخَل ٱلقَوْم، وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا هَرَباً مِنَ ٱلضِّيَافَةِ؛ فَعَمَدَ إلى عِمَامَتِهِ، فَعَقَدَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْوَتِدِ عَقْداً شَدِيداً، فَثَبَتَتْ، وَصَاحِبُ ٱلْوَتِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَدْ سُقِطَ فِي يَدَيْهِ، فَجَاءَ إِلَى ٱمْرَأَتِه مُغْتَمّاً، فَقالَتْ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: ٱلْبَلاءُ ٱلَّذِي كُنّا نَحِيدُ عَنْهُ، قَدْ جَاءَ ٱلضَّيْفُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَتْ: لَيْسَ لنا حِيلَةٌ إِلا ٱلصَّبْرُ، وَٱسْتِعَانَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ؛ وَجَعَلَتْ تُعَزِّيهِ. وَٱجْتَمَعَ بَنَاتُهُ وَجِيرَانُهُ مُتَحَزِّنِينَ لِمَا حَلَّ بهِ. وَكَانَ أَمْرُ ٱلضَّيْفِ عِنْدَهُم عَظِيماً، فَعَمَدَ إلى شَاةٍ، فَذَبَحَهَا، وَإِلَىٰ دَجَاجِةٍ فَاشْتَوَاهَا، وَإِلَىٰ جَفْنَةٍ فَمَلاَها ثَرِيداً وَلَحْماً. فَجَعَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وَبَنَاتُهُ وَجَارَاتُهُ يَتَطَلَّعْنَ مِنْ فُرُوجِ الأَبْوَابِ وَالسُّطُوحِ إِلَىٰ ٱلضَّيْفِ وَأَكْلِهِ، وَجَعَلُوا يَتَبَادَرُونَ: قَدْ جَاءَ ٱلضَّيْفُ، وَيْلَكُم! قَدْ جَاءَ ٱلضَّيْفُ. فَتَنَاوَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأوتده» والمثبت من هامشه.

ٱلضّيْفُ عِرْقاً مِنْ ذَلِكَ ٱللَّحْمِ وَرَغِيفاً، فَأَكَلَهُ وَمَسَحَ يَدَهُ، وَحَمَدَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ!. فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ: كُلْ عَزْ وَجَلَّ، وَقَالَ: ٱرْفَعُوا، بَارَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ!. فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ: كُلْ يَا عَبْدَاللّهِ! وَٱسْتَوْفِ عَشَاءَكَ، فَقَدْ تَكَلَّفْنَا لَكَ. قَالَ: قَدِ ٱكْتَفَيْتُ. فَقَالَ: هَكَذَا أَكُلُ ٱلضَّيْفِ مِثْلُ أَكُلِ ٱلنَّاسِ لا غَيْرِ؟ قَالَ: نَعم. قال: ما ظَنَنْتُ إلا أَنْكَ تَأْكُلُ جَمِيعَ مَا عَمِلْنَاهُ وَتَدْعُو بِغَيْرِهِ. فَكَانَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ بَعْدَ إلا أَنْكَ تَأْكُلُ جَمِيعَ مَا عَمِلْنَاهُ وَتَدْعُو بِغَيْرِهِ. فَكَانَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَمُرُ بِهِ ضَيْفٌ إِلَّا قَرَاهُ.

۱۸۹ - أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبدالله بن الجَوَالِيقيِّ الكُوفي في كتابه إلَيَّ، قَالَ: حَدَّثنا أبو جعفر أحمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن مهران الخَزّاز، قالَ: حدَّثنا أبو بكر عبدالله بن بحر بن طيفور الجَنْدِيسَابُورِي، قال: حدَّثنا أبو حفص عمر بن محمد [۲۰/ط] ابن عبدالحكم النَّسائي، قال: حدَّثنا محمد بن حاتم بن أسد، قالَ: قالَ أبو الشَّمَقُمَق [من البسيط]:

مَا إِنْ رَأَيْتُ خَنَاذِيراً مُعَرَّبَةً

إِلاّ ذَكَوْتُ بِهَا نَاساً بِحَلْوَانِ قَوْمُ إِذَا حَلَّ ضَيْفٌ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

لَـمْ يُسنْزِلُوهُ وَدَلْوهُ عَـلَى ٱلْحَانِ

٢٩٠ ـ أنشدني القاضي أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمٰن التّيمي الأصبهاني، لِبَعْضِهِمْ [من الوافر]:

إذا صَادَفْتَ صَادِقْ وَاسِطِتًا

عَـلَى بَـذَٰلِ ٱلـسَـلامِ بِـلا طَـعـامِ يُـرِيـكَ ٱلْـفَـضُـلَ فِـي صَـادٍ وَمِـيـمِ

وَيَهُ خَاكَ فِي كَافٍ وَلام

۲۹۱ ـ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر البَزّاز، أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخَزّاز، حدّثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن خلاد، عن علي بن الطباح قال: قال بَشًار بن برد الأَعْمَى [من الطويل]:

عَلَىٰ وَاسِطٍ مِنْ رَبِّهَا أَلْفُ لَعْنَةٍ

وَتِسْعَةُ آلافِ(١) عَـلَـىٰ أَهْـلِ وَاسِـطِ

أَيُلْتَمَسُ ٱلْمَعْرُوفُ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ

وَوَاسِطُ مَا أُوَىٰ كُلِّ عِلْجٍ وَسَاقِطِ؟

نَبِيطٌ وَأَعْلاجُ وَخُوزٌ تَجَمَّعُوا

شِرارُ عَبِيدِ ٱللّهِ مِنْ كُلِّ عَائِطِ

وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَنَالَ بِشَنْمِهِمْ

مِنَ ٱللَّهِ أَجْراً مِثْلَ أَجْرِ ٱلمُرَابِطِ

۲۹۲ ـ أخبرني ابن الجَوَالِيقي في كتابِهِ، أنبأنا أحمد بن علي الخَزَاز، حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبدالحكم، حدّثني أحمد بن إسماعيل بن عمر، حدّثنا عبدالله بن بحر، حدثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم، حدثني أحمد بن إسماعيل بن عمر الأنبارِي، حدّثني عبدالحكم، حدثني أحمد بن إسماعيل بن عمر الأنبارِي، حدّثني سعيد بن سعيد القرشي، حدّثني بَعْضُ أهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: كانَ عِنْدَنا جَماعَةٌ مِنَ القَسَامِلِ يَتَوَاصَوْنَ بِاللَّوْمِ مَقْحَطِ الأَمْوَالِ. قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُم: غَدَوْتُ إِلى البَازَجَاه (٢) بِمَرًان إِلى رَجُلٍ عَلَيْهِ قَلْسَان. قَالَ: فَقَالَ لِي، يَعْني صَاحِباً لَهُ: فَرَّطْتَ وَضَيَّعْتَ وَأَسَأْتَ. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ لِي، يَعْني صَاحِباً لَهُ: فَرَّطْتَ وَضَيَّعْتَ وَأَسَأْتَ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألف».

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل، ولعله: باركاه، أي: بلاط الحاكم.

وَكَيفَ؟ قال: قَالَ ٱزْدَدْتَ عَلَىٰ قُوتِكَ، وَأَخْلَقْتَ ثَوْبَكَ، وَأَبْلَيْتَ نَعْلَك. فَقَالَ: كَانَ ثَوْبِي مَطْوِياً عَلَى عُنُقِي، وَنَعْلِي مُعَلَّقَةٌ بِيَدِي، وَلَمْ أَزْدَدْ عَلَىٰ قُوتِي شَيْئاً. فقال: قَدْ حَفِظْتَ.

سحاق الحافظ بِأَصْبَهان، حَدَّثنا محمد بن عليّ بن عمر أبو سعيد، اسحاق الحافظ بِأَصْبَهان، حَدَّثنا محمد بن عليّ بن عمر أبو سعيد، حدَّثنا أبو عمر محمد بن الحسين القَيْسِي، حدَّثنا مُسبح بن حاتم، حدَّثنا عبدالجبّار بن عبدالله، قال: ماتَ رَجُلٌ - يَعْنِي: بِٱلْبَصْرَةِ - حَدِّثنا عبدالجبّار بن عبدالله، قال: ماتَ رَجُلٌ - يَعْنِي: وَصِيَّهُ - عَنِ السِّفْلِ. فَقِيلَ وَأَوْصَىٰ بِثُلُثِ مالِهِ لِلسِّفْلِ، فَسَأَلَ - يَعْنِي: وَصِيَّهُ - عَنِ السِّفْلِ. فَقِيلَ لَهُ: السَّمْاكِينَ. فَمَضَى إلى سَمَّاكِي الحَبْلِ(١٠)، فَقَالَ: أَنْتُمُ السَّفْلُ؟ فَقَالَ: أَنْتُمُ السَّفْلُ؟ فَقَالَ: أَنْتُمُ السَّفْلُ؛ فَقَالَ: أَنْتُمُ السَّفْلُ، وَلَكِنْ سَمَّاكِي الأَبُلَّة، فَقَالَ: اللَّهُ السَّفْلُ، وَلَكِنْ سَمَّاكِي الأَبُلَة وَقَالَ: اللَّهُ السَّفْلُ، وَلَكِنْ سَمَّاكِي الأَبُلَة، فَقَالَ: أَنْتُمُ السَّفْلُ، وَلَكِنْ سَمَّاكِي الأَبُلَة، فَقَالَ: اللَّهُ اللَّه

به الله محمد الجوهري، أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عِمْران ابن موسى المَرْزُبَانِي، حدّثنا عبدالواحد بن محمد الخَصِيبي، قال: سَمِعْتُ أبا علي أحمد بن إسماعيل، يقول: لَيْسَ يَتَهَيَّأُ لَكَ الاسْتِقصاء على السَّفَلَةِ أو تَسْفُلُ مَعَهم.

<sup>(</sup>١) الحبل، بفتح الحاء وكسرها: موضع بالبصرة يعرف برأس ميدان زياد.

٧٩٥ ـ أخبرني ابن الجَوَالِيقِي في كتابِهِ، أنبأنا أحمد بن علي الخَزَّاز، حدَّثنا عبدالله بن بحر، حدَّثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم، أنبأنا أبو بكر محمد، قال: قال صَبِيٍّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ لأَبيهِ: يَا أَبَهُ! أَشْتَهِي رُمَّاناً. فَقالَ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا الرُّمانُ؟ ثُمَّ قَالَ لأُمَّهِ: ذَرِيه حَتَىٰ يَظُنَّ أَنَّ الذَّرُورَ هُوَ الرُّمَانُ.

تال : دَعانِي رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا شَاةٌ مَشْدُودَةٌ فِي قَالَ: دَعانِي رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا شَاةٌ مَشْدُودَةٌ فِي قَالَ: نَاحِيَةِ ٱلدَّارِ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ: ٱلنَّاطِفَ، ٱلنَّاطِفَ، قَالَ: فَصَاحَتِ ٱلشَّاةُ، وَٱضْطَرَبَتِ ٱضْطِرَاباً شَدِيداً. قالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ. فَصَاحَتِ ٱلشَّاةُ، وَأَضْطَرَبَتِ ٱضْطِرَاباً شَدِيداً. قالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لِيَ ٱلْكُوفِيُّ: يَا عَبْدَٱللّهِ! لا تَفْزَعْ وَلا تُرَعْ، إِنَّ لَنَا صَبِيّاً إِذَا سَمِعَ صَوْتَ «ٱلنَّاطِفِ» جَاءَ إِلَى هَذِهِ ٱلشَّاةِ، فَنَتَفَ صُوفَهَا وَٱشْتَرَىٰ بِهِ نَاطِفاً، فَالشَّاةُ لِمَا يَنْزِلُ بِهَا مِنَ ٱلْوَجَعِ مِنْ نَتْفِ ٱلصَّوفِ [٣٥/ظ] تَصِيحُ هَذَا الصَّيَاحَ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ «النَّاطِفِ».

٧٩٧ ـ وقال عُمَرُ بن الحَكَم: حدّثني محمد بن إسماعيل بن صبح الخُرَاسَانيُ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَالله بن عُقْبة الباهِليّ يقولُ: دَعانِي رَجُلٌ من أهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ أَتَعَدَّىٰ عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَدْخَلَنِي إِلَى دَارٍ وَجُلٌ من أهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ أَتَعَدَّىٰ عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَدْخَلَنِي إِلَى دَارٍ قَوْرَاءَ كبيرةٍ، فَأَجُلَسَنِي فِي بَيْتٍ مِنْهَا، فَلَمْ أَزَلْ حَتَّىٰ ٱنْتَصَفَ ٱلنَّهَارُ، وَٱشْتَدَّ جُوعِي. فَقُلْتُ: يَا هَذَا! قَدْ حَبَسْتَنِي. قالَ: فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا عَاتِكَةُ! يَا حَمَامَةُ! يَا أُمْ عُرَابٍ! قال: فَأَجَابَتْهُ جَارِيَةٌ مِنْ أَقْصَىٰ الدَّارِ: يَا عَاتِكَةُ! يَا حَمَامَةُ! يَا أُمْ عُرَابٍ! قال: فَأَجَابَتْهُ جَارِيَةٌ مِنْ أَقْصَىٰ الدَّارِ: يَا مَوْلاي!. قَلْنُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَدْ حَبَسْنَاهُ مِنْذُ غَدْوَةٍ، فَهاتي مَا عِنْدَكِ. فَقَالَتْ: يَا مَوْلايَ! قَدْ نَخَلْتُ دَقِيقِي، وَأَنَا أَنْتَظِرُ السَّقَاءَ مَا عَنْدَكِ. فَقَالَتْ: يَا مَوْلايَ! قَدْ نَخَلْتُ دَقِيقِي، وَأَنَا أَنْتَظِرُ السَّقَاءَ مَا عَنْدَكِ. فَقَالَتْ: يَا مَوْلايَ! قَدْ نَخَلْتُ دَقِيقِي، وَأَنَا أَنْتَظِرُ السَّقَاءَ يَجِيءُ حَتَّى أَعْجِنَ. قَالَ: فَقُمْتُ، فَخَرَجْتُ.

بِعْضِ دُرُوبِ ٱلْكُوفَةِ فِي يَوْمِ قَائِظٍ شَدِيدِ ٱلْحَرِ، فَلَظَّهُ ٱلْعَطَشُ، فَتَقَدَّمَ إلى بَابِ دَارٍ، فَطَرَقَهُ، فَخَرَجَتْ إلَيْهِ جَارِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: قَدْ لَظَّنِي إلىٰ بَابِ دَارٍ، فَطَرَقَهُ، فَخَرَجَتْ إلَيْهِ جَارِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: قَدْ لَظَّنِي الْعَطَشُ، فَاسْقِينِي كُوزاً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَتْ له: وَٱللّهِ مَا عِنْدَنَا مَاءٌ، وَلَكِنْ عِنْدَنَا لَبَنّ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْه؟ فَقَالَ لَهَا ٱلرَّجُلُ: وَمَنْ لِي بِذَلِك؟ عِنْدَنَا لَبَنّ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْه؟ فَقَالَ لَهَا ٱلرَّجُلُ: وَمَنْ لِي بِذَلِك؟ فَأَخْرَجَتْ إلَيْهِ فَخَارَةً فِيهَا لَبَنّ، وَدَفَعَتْهَا إلَيْهِ، فَعَجِبَ ٱلرَّجُلُ، وَقَالَ فِي الْفَحْرَجَتْ إلَيْهِ فَخُارَةً فِيهَا لَبَنّ، وَمَفَالَ لَهَا ٱلْكُوفَةِ ٱلْبُحْلُ؟ وَأَنَا قَدْ طَلَبْتُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ لَقُسْهِ: أَلَيْسَ يُذْكَرُ عَنْ أَهْلِ آلْكُوفَةِ ٱلْبُحْلُ؟ وَأَنَا قَدْ طَلَبْتُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ النَّالِ مَاءً فَسَقُونِي لَبَنا، وَهَذا غَايَةُ ٱلْكَرَمِ. ثمَّ وَضَعَ ٱلْفَخَارَةَ عَنْ فَمِهِ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: يَا هَذِهِ إِلَيْ ٱلْكُوفَةِ إلَىٰ ٱلْأَرْضِ فَسَقَطَتْ، فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ: وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: يَا هَذِهِ! إِنِي أَرَى فِي ٱلفَخَارَةِ فَأَرَةً مَيْتَةً. فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ: فَا أَرَى فِي ٱلْفَرَاقِ عَنْ يَدِهِ إِلَىٰ ٱلأَرْضَ فَسَقَطَتْ، فَٱلْتِ ٱلْجَارِيَةُ فَأَرَةً مُولَاتِهَا صَارِحَةً تُولُولُ [وَتَقُولُ](٢): يَا سِتِي فَسَرَ ٱلرَّجُلُ مِبْوَلَتَكِ.

٢٩٩ ـ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَغْدَادِيّاً لَحَّاماً نَزَلَ بِالْكُوفَةِ، وَفَتَحَ فِيهَا حَانُوتاً لِيَشِيعَ فِيهِ اللَّحْمَ، فَمَكَثَ زَماناً لاَ يَشْتَرِي أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئاً؛ ثُمَّ جَاءَتْهُ اَمْرَأَةً فِي قِناعِهَا نَخَالَةٌ، وقالَتْ لَهُ: أَعْطِنِي بِهَذِهِ النَّخَالَةِ لَحْماً. فَصَاحَ عَلَيْهَا وَانْتَهَرَهَا، وَقَالَ: أَيُّ حَيْرٍ يُرْتَجَىٰ مِنْ قَوْمٍ يُرِيدُونَ ٱبْتِيَاعَ اللَّحْمِ بِٱلنَّخَالَةِ؟ وَانْتَهَرَهَا، وَقَالَ: أَيُّ حَيْرٍ يُرْتَجَىٰ مِنْ قَوْمٍ يُرِيدُونَ ٱبْتِيَاعَ اللَّحْمِ بِٱلنَّخَالَةِ؟ فَوَلَّتِ المَرْأَةُ وَهِيَ تَضْحَكُ تَعَجُّباً مِنْهُ، وَقَالَتْ: هَذَا ٱلبَغْدَادِيُّ طَرِيفٌ، فَوَلِّتِ المَرْأَةُ وَهِيَ تَضْحَكُ تَعَجُّباً مِنْهُ، وَقَالَتْ: هَذَا ٱلبَغْدَادِيُّ طَرِيفٌ، لا يَبِيعُ ٱللَّحْمَ إِلا بِنَوَىٰ.



<sup>(1)</sup> بعدها في الأصل: "يقول" لكنها مشطوبة.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.



٣٠٠ - أخبَرَنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون المَوْصِلِيُّ، قالَ: أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البَزَّاز، قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن مسعود الزَّنْبَرِي<sup>(۱)</sup>، قالَ: حدّثنا إسحاق بن عيسى بن منصور، قالَ: حدّثنا أحمد بن الغمر، قالَ حدّثنا الهَيْثُمُ بن عَدِي، قالَ: كان أبو العُميس أحمد بن الغمر، قالَ حدّثنا الهَيْثُمُ بن عَدِي، قالَ: كان أبو العُميس رَجُلاً بَخِيلاً، فَكَانَ إِذَا أَخَذَ ٱلدُّرْهَمَ نَقَرَهُ، وَقَالَ: كَمْ مِنْ يَدٍ وَقَعْتَ فِيهَا، وَمِنْ بَلَدٍ دَخَلْتَهُ، أَسْكُنْ وَقَرَّ عَيْناً؛ فَقَدِ ٱسْتَقَرَّتْ بِكَ الدَّارُ، فِيهَا، وَمِنْ بَلَدٍ دَخَلْتَهُ، أَسْكُنْ وَقَرَّ عَيْناً؛ فَقَدِ ٱسْتَقَرَّتْ بِكَ الدَّارُ، وَٱطْمَأَنَّ بِكَ المَنْزِلُ؛ ثُمَّ يَرْفَعُهُ.

٣٠١ - أُخْبَرَني أبو عليّ الحسن بن الحسين بن العباس النّعاليُّ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله الذّارع، قال: حدّثني بَعْضُ إخواني، قال: بَلغَنِي عَنْ بَعْضِ ٱلبُخَلاءِ أَنّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ الدِّرْهَمُ فِي يَدِهِ يُخَاطِبُهُ، وَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ عَقْلِي وَدِينِي وَصَلاتِي وَصِيَامِي وَجامِعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الزبيري».

شَمْلِي وَقُرَّةُ عَيْنِي وَأُنْسِي وَقُوَّتِي وَعُدَّتِي وَعِمَادِي. ثُمَّ يَقُولُ: لَهُ [مُن السريع]:

أَهْ لَا وَسَدَ اللَّهِ بِكَ مِنْ ذَائِرٍ كُنْتُ إلى وَجُدهِكَ مُشْتَاقًا كُنْتُ إلى وَجُدهِكَ مُشْتَاقًا

ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: يَا نُورَ عَيْنِي، وَحَبِيبَ قَلْبِي! قَدْ صِرْتَ إِلَىٰ مَنْ يَصُونُكَ، وَيَعْرِفُ قَدْرَكَ، وَيُعَظِّمُ حَقَّكَ، وَيَرْعَىٰ قَدِيمَكَ، وَيُشْفِقُ عَلَيْكَ، وَيَرْعَىٰ قَدِيمَكَ، وَيُشْفِقُ عَلَيْكَ، وَكَيْفَ لَا تَكُونُ (١) كَذَلِكَ وَأَنْتَ تُعَظِّمُ الأَقْدَارَ، وَتُعَمِّرُ الدِّيَارَ، وَتَفْتَضُ (٢) الأَبْكارَ، وَتَسْمُو عَلَىٰ ٱلأَشْرَافِ، وَتَرْفَعُ ٱلذِّكْرَ، وَتُعْلِي ٱلْقَدْرَ، وَتَوْنِسُ مِنْ ٱلوَحْشَةِ. ثُمَّ يَطْرَحُهُ فِي كِيسِهِ وَيَقُولُ [من الطويل]:

بِنَفْسِيَ مَخْبُوءٌ (٣) عَنِ ٱلْعَيْنِ شَخْصُهُ

وَمَنْ لَيْسَ يَخْلُو مِنْ لِسَانِي وَلا قَلْبِي وَلا قَلْبِي وَلا قَلْبِي وَلا قَلْبِي وَمَنْ ذِكْرُهُ حَظّي مِنَ ٱلنَّاس كُلِّهِم

وَأُوَّلُ حَظِّي مِنْهُ فِي ٱلْبُعْدِ وَالقُرْبِ

٣٠٢ ـ أخبرني أبو الحسن الجَوَالِيقي في كتابِهِ، قال: أنْبأنا أحمد بن علي الخَزاز، قال: حَدَّثنا عبدالله بن بحر، قال: حدثنا عمر بن محمد بن عَمْرو الوَرَّاق، عمر بن محمد بن عبدالحكم، قال: حدّثنا محمد بن عَمْرو الوَرَّاق، عن علي بن محمد القُرَشِي المَدَائِنِيُّ، قال: كانَ خالد بن صفوان إذَا أَخَذَ جَائِزَتَهُ قالَ لِلدَّرَاهِم: أَمَا وَٱللهِ! لَطَالَمَا غَرَّبْتِ فِي ٱلْبِلادِ، فَوَاللهِ! لأَطِيلَنْ ضَجْعَتَكِ، ولأُدِيمَنَّ صَرْعَتَك.

في الأصل: «يكون».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقتض».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «محبوب».

قالَ: وَأَتَى خَالِدَ بِنُ صَفُوانَ رَجُلٌ يَسْأَلُه، فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً، فَقَالَ لَهُ خَالِد: لَهُ: سُبْحَانَ ٱللهِ! يَا صَفْوَان! أَسْأَلُكَ فَتُعْطِينِي دِرْهَماً!؟ فَقالَ لَهُ خَالِد: يَا أَحْمَقُ! أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلدُرْهَمَ عُشْرُ ٱلْعَشْرَةِ، وَالعَشْرَةُ عُشُرُ المِئَةِ، وَالعَشْرَةُ عُشُرُ المِئَةِ، وَالمِئَةُ عُشْرُ الأَلْفِ، وَالأَلْفُ عُشْرُ عَشْرَةِ الآلافِ(١١)، ألا تَرَىٰ كَيْفَ وَالمِئَةُ عُشْرُ اللَّهُ عُشْرُ عَشْرَةِ الآلافِ(١١)، ألا تَرَىٰ كَيْفَ ٱرْتَفَعَ الدُرْهَمُ إلَىٰ دِيَةِ المُسْلِمَ؟! وَٱللهِ! مَا تَطِيبُ نَفْسِي بِدِرْهَمِ أَنْفِقُهُ إِلّا وَرُهَما أَشْتَرِي بِهِ مَوْزاً فَآكُلُهُ.

٣٠٣ ـ قال عُمَرُ: وحدّثني عبدالرحمٰن بن حبيب الحارثي، [٥٥/و] قال: أنبأنا محمد بن سلام الجُمَحِيّ، قالَ: قالَ يَزيدُ بن عُمَير لِبَنِيهِ: يا بَنِيًّ! أَعْلَمُوا أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ أَحَدِكُم مِئةُ أَلفٍ أَعْظَمَ لَهُ مِنْ صُدُورِ بَنِي تَمِيم، وَأَعْظَمَ شَرَفاً مِنْ أَنْ يَقْسِمَهَا فِيهِمْ، وَلأَنْ يُقالَ صُدُورِ بَنِي تَمِيم، وَأَعْظَمَ شَرَفاً مِنْ أَنْ يَقْسِمَهَا فِيهِمْ، وَلأَنْ يُقالَ لأَحَدِكُمْ شَجِيحٌ. وَهُو غَنِيٌّ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُقالَ: سَخِيٌّ وَهُو قَدِ ٱفْتَقَرَ، وَلأَنْ يُقالَ لأَحَدِكُم: جَبَانٌ وَهُو حَيْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُقالَ: شُجَاعٌ وَقَدْ قُتِلَ، وَتَعَلَّمُوا الرَّدَ، فَوَاللهِ! لَهُوَ أَشَدُ مِنَ أَلاعْطاءِ.

٣٠٤ ـ أخْبَرَنا أبو الحَسَنِ عَلَيُّ بْنُ القاسِم بن الحسن الشاهِد بالبَصْرَةِ، قالَ أنبأنا أبو بكر محمد بن يحيى الصُّولِيِّ، قالَ: أنبأنا أبو العَيْنَاءِ محمد بن القاسم، قالَ: قالَ الفَصْلُ بنُ سَهْل: رَأَيْتُ جُمْلَةَ البَخْلِ سُوءَ ٱلظَّنِّ بِٱللّهِ عَزَّ وَجَلّ! وجُمْلَةَ السَّخَاءِ حُسْنَ الظَّنِ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلّ! وَجُمْلَةُ السَّخَاءِ حُسْنَ الظَّنِ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلّ! وَهُمْلَةُ وَهُوَ البقرة البقرة البقرة اللّهِ عَلَى : ﴿ ٱلشَّيْطِكُمُ ٱلْفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُمُلِّفُةٌ وَهُو اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٥ ـ أنْشَدَنا أبو القاسم علي بن الحسن العَلوي المَوْصِلِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العشرة ألف».

المعروف بالمُرْتَضَى، لِنَفْسِهِ من قصيدَةٍ طويلة [من الكامل]:

وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمَعْشَرِ صَانُوا ٱلْغِنَىٰ

وَأَذَالَ مِـنْـهُـمْ مَـا سِـوَاهُ مَـذْيَـكُـهُ فِلْ ٱلْخِنى ظِلْ ٱلْخِنى

يُخْشَىٰ عَلَيْهِ زَوَالُهُ وَحُؤُولُهُ

لَم يُشْرِ مَنْ لَمْ يُغْنَ مُفْتَقِراً وَلَمْ

يَنَكُ لِ ٱلْخِنَىٰ مَنْ لاَ تَرَاهُ يُنِيلُهُ وَٱلْجُودُ لاَ يَبْقِي ٱلتُلادَ عَلَىٰ ٱلْفَتَىٰ

وَٱلْبُخُلُ عِنْوَانُ ٱلْغِنَىٰ وَدَلِيلُهُ

٣٠٦ - أَنْشَدنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخَوَارِزْمي لِبَعْضِهِم [من البسيط]:

أنفِق وَلا تَخْسَ إِقلالاً فَقَدْ قُسِمَتْ

بَيْنَ ٱلْحِبَادِ مِنَ الآجَالِ أَرْزَاقُ لا يَنْفَعُ ٱلْبُحُلُ مَعْ دُنْيَا مُولِّيَةٍ

وَلا يَسضُرُ مِن ٱلإِقْبَالِ إِنْفَاقُ

[٥٥/ظ]





٣٠٧ - أخبرنا أبو نُعَيْم أحمد بن عبدالله الحافظ، قالَ: حَدَّنا يونس بن أبو محمد عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قالَ: حدَّثنا يونس بن حبيب، قال: حدِّثنا أبو داود هو الطّيالِسيَّ، قالَ: حدِّثنا هشام، عن قتادة، عن خُلَيْد العصري، عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قالَ النبيُّ ﷺ: «مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطْ إِلّا بَعَثَ ٱللهُ بِجَنْبَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ ٱلْخَلاَئِقَ كُلُهَا إِلاَ الثَّقَلَيْن: ٱللَّهُمَّ عَجُل لِمُنْفِقٍ خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً؛ وَمَا كُلُها إِلاَ الثَّقَلَيْن: ٱللَّهُمَّ عَجُل لِمُنْفِقٍ خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً؛ وَمَا أَفِلَتُ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بَعَثَ اللهُ بِجَنْبَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الخَلاثِقَ كُلُها إِلاَ الثَّقَلَيْنِ: ما قَلَ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمًا كَثُرَ وَٱلْهَىٰ "[«كنز العمال» كُلُها إلا الثَّقَلَيْنِ: ما قَلَ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمًا كَثُرَ وَٱلْهَىٰ "[«كنز العمال» رقم: ١٦٦١٤].

٣٠٨ - أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الطّوسي، الحيرِي بِنَيْسَابُور، قالَ: حدّثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطُّوسي، قال: حدثنا عبدالرحيم بن مُنِيب، قال: حدّثنا النضر - يعني: ابن شُميْل - قالَ: أخبرنا شُعبة، عن قتادة، عن مُطرف بن عبدالله بن الشّحُير، عن أبيه، قال: انْتَهَيْتُ إلى رَسُولِ ٱللّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الشّحُير، عن أبيه، قال: انْتَهَيْتُ إلى رَسُولِ ٱللّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ

الآية: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴿ إِلَهُ اللَّهُ اللَّ

٣٠٩ ـ أخبرنا أبو الحُسَيْن محمد بن علي بن محمد بن مُخلّد الورّاق وأبو عَبْدالله الحسين بن جعفر بن محمد السلماسي، وأبو منصور عبدالكريم بن إبراهيم بن محمد المطرّز وأبو القاسم [٥٩٥] علي بن المُحسِّنِ بن علي التنوخي؛ قالوا: حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كِيسَان النحوي، قالَ: حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدّثنا عبدالله بن وهب، القاضي، قال: حدّثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني حفص بن مَيْسَرة، عن العلاء بن عبدالرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "يقولُ ٱلْعَبْدُ: مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي! مَالِي فَذَاهِبٌ مِنْ مَالِهِ، مَا أَكُلَ فَأَفَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ أَعْطَىٰ فَأَمْضَىٰ. وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَذَاهِبٌ». وَقَالَ المُطَرِّدُ: فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

• ٣١٠ ـ أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العُكْبَرِي، قال: أنبأنا أبو الحَسن علي بن الفرج ابن أبي روح، قال: حدّثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدُّنيا، قال: حدّثنا أبو محمد المقري، قال: قِيلَ لِبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ: آكْتَسَبَ فُلانٌ مَالاً. قَالَ: فَهَلْ ٱكْتَسَبَ أَيّاماً يَأْكُلُهُ فِيهَا؟ قِيلَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَمَا أَرَاهُ ٱكْتَسَبَ شَيْئاً.

٣١١ \_ قال آبُن أبي الدُّنيا: وسَمِعْتُ الحسين بن عبدالرحمٰن يُنشِدُ [من البسيط]:

يَا جَامِعاً مَانِعاً وَالدَّهْرُ يَرْمُقُهُ

مُ قَدِّراً أَيَّ نَابٍ فِيهِ يَعْلَقُهُ

مُفَكِّراً كَيْفَ تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ

أغَادِياً أَمْ بِهَا تَسْرِي فَتَطْرُقُهُ جَمَعْتَ مَالاً فَفَكُرْ هَلْ جَمَعْتَ لَهُ

يَا جَامِعَ ٱلْمَالِ أَيَّاماً تُفَرَّفُهُ ٱلـمَالُ عِنْدَكَ مَخْزُونٌ لِـوَادِثِـهِ

مَا ٱلمَالُ مَالُك إِلاَّ يَوْمَ تُنْفِقُهُ

٣١٢ - أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ، قال: أنبأنا أبو محمد علي بن عبدالله بن المُغِيرَة، قال: حدّثنا أحمد بن سعيد الدِّمَشْقِي، قال: قال عبدالله بن المُعْتَزِّ: «بَشُرْ مَالَ ٱلْبَخِيلِ بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ» [٥٦/ظ].

٣١٣ ـ أخبرَنا القاضي أبو نَصْر أحمد بن محمد بن الحليل الفقيه البُخَاري، أنْبَأنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل الفقيه بالمَوْصل، حَدَّثنا أبو يَعْلَىٰ أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خَنْمَة، عن جَرير، عن الأعْمش، عن إبراهيم التَّيْمِيّ، عن الحارث بن سُويْد، قال: قال عَبْدُالله، قال رَسولُ اللهِ عَلَيْ: «أَيْكُمْ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مَنْ مَالُ وَرِقِهِ؟» قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَا مِنْ أَحَدِ إِلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلا ذَلِكَ يَا مِنْ مَالُ وَارِثِهِ. قَالَ: «آغلَمُوا مَا تَقُولُونَ». قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَالُ: «أَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ». قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ». قَالُ: «قَالُ: «إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخْرَ».

٣١٤ ـ أُخْبَرَنا أبو القاسم الأزْهَري وَأبو القاسم ٱلتَنُوخي، قالا: أنْبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان؛ زادَ التَّنُوخي: ومحمد بن عبدالرحمٰن

المخلص؛ قالا: حدّثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن السُّكَرِي، حدّثنا أبو يَعْلى المِنْقَري، حدّثنا أبو يَعْلى المِنْقَري، حدّثنا الأَصْمَعِيّ قال: سَمِعْتُ أَعْرَابِياً يقولُ: . . . (١) كَدّكَ فِيمَا نَفْعُه لِغَيْرِكَ.

جُدِّي، أنبأنا محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السَّامِرِّي، قالَ: جَدِّي، أنبأنا محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السَّامِرِّي، قالَ: سَمِعْتُ أبا موسى عِمْران بن موسىٰ المُؤَدِّب، يقولُ: وَفَد [عَلَىٰ] أَنُوشِرْوَانَ حَكِيمٌ لِلْهِنْدِ وَفَيْلَسُوفٌ لِلرُّومِ، فقال لِلْهِنْدِي: تَكَلَّمْ. فَقَالَ: خَيْرُ ٱلنَّاسِ مَنْ أُلْفِيَ سَخِياً، وَعِنْدَ ٱلغَضْبِ وَقُوراً، وَفِي ٱلْقَوْلِ مَتَأَنِّياً، وَفِي الرَّفْعَةِ [٧٥/و] مُتَواضِعاً، وَعَلَىٰ كُلُّ ذِي رَحِم مُشْفِقاً. وَقَامَ الرُّومِيُّ، فقالَ: مَنْ كَانَ بَخِيلًا وَرِثَ عَدُوهُ مَالَهُ، وَمَنْ قَلَّ شُكْرُهُ لَمْ الرُّومِيُّ، فقالَ: مَنْ كَانَ بَخِيلًا وَرِثَ عَدُوهُ مَالَهُ، وَمَنْ قَلَ شُكْرُهُ لَمْ يَنْلِ النَّجْحَ، وَأَهْلُ ٱلْكَذِبِ مَذْمُومُونَ، وَأَهْلُ النَّمِيمَةِ يَمُوتُونَ فَقراءَ، وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ سُلُطَ عَلَيْهِ مَنْ لا يَرْحَمُهُ.

٣١٦ ـ وقال محمد بن جعفر: سَمِعْتُ أَبا العباس محمد بن يزيد المبرّد، وغيرُهُ، يقولُ: قالَ بَعْضُ الحُكَماءِ: غَافِصِ الفُرَصَ عِنْدَ إِمْكَانِهَا، وَكِلِ الأُمُورَ إِلَى وَلِيُها، وَلا تَحْمِلْ عَلَىٰ نَفْسِكَ هَمَّ مَا لَمْ يَأْتِكَ، وَلا تَعِدَنَّ عِدَةً لَيْسَ فِي يَدَيْكَ وَفاؤُها، وَلا تَبْخَلْ بِالمَالِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، فَكَمْ مِنْ جَامِعِ لِبَعْلِ حَلِيلَتِهِ؟ فَنَقَلَ هَذَا الكَلامَ الأَخِيرَ محمدً بنُ بَشير فقالَ [من البسيط]:

كَمْ مَانِعِ نَفْسَهُ لَذَّاتِهَا حَذَراً

لِلْفَقْرِ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ذُخُرُ

<sup>(</sup>١) كلمتان مطموستان.

إِنْ كَانَ إِمْسَاكُهُ لِلْفَقْرِ يَخْذَرُهُ

فَقَدْ تَعَجَّلَ فَقُراً قَبْل يَفْتَقِرُ

٣١٧ \_ وَقال محمّدُ بن جعفر لمحمودِ الورَّاقِ [من المتقارب]:

تَمَتَّعْ بِمَالِكَ قَبْلَ ٱلْمَمَاتِ

وَإِلاَّ فَاللا مَالَ إِنْ أَنْتَ مِتَا مُالَ إِنْ أَنْتَ مِتَا شَعْدِتَ مِتَا أَنْتَ مِتَا مُنْدَ مُ

لِنغَيْرِكَ بُعُداً وَسُخْفاً وَمَفْتَا فَسَخْفاً وَمَفْتَا فَصَاءَ حَلَيْكَ بِزَوْدِ ٱلبُكَاءِ

وَجُدْتَ لَـهُ بِـالَّـذِي قَـدْ جَـمَـعُـتَا وَأَعْـطَـيْـتَـهُ كُـلً مَـا فِـى يَـدَيْـكَ

وَخَلاَّكَ رَهْناً بِمَا قَدْ كَسِبْتَا

٣١٨ - أخبرنا القاضي أبو الحُسَين محمد بن علي بن محمد بن عبيدالله بن المهتدي بالله الهاشمي، أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن المأمون، قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنّبَارِي، قال: أنشدني أحمد بن سعيد الدّمَشْقِيُّ، قالَ: أنشدني عبدالله بن المعْتَز لنفسه وعبدالله حيّ [من السريع]:

سَابِقْ إِلَى مَالِكُ وُرَّائِهُ

مَا ٱلْمَرْءُ فِي ٱلدُّنْيَا بِلَبَّاثِ

كَمْ صَامِتٍ يَخْنُقُ أَكْيَاسَهُ

قَدْ صَاحَ فِي مِيرَانِ وَرَّاثِ

٣١٩ - أخبرنا أبو بكر عبدالله بن علي بن حَمّويه الهَمَذَاني بها،

أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبدالرحمٰن الشّيرَازِي، قال: أنشدنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد المرْوَزِي، قال: أنشدنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبدالله بن حبيب لِبَعْضِهم. وأخبرني أبو محمد الجوهري، أنبأنا محمد بن العباس، أنبأنا عبدالرحمٰن بن محمد الزّهْري، قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى [من الطويل]:

إِذَا كُنْتَ جَمَّاعاً لِمَالِكَ مُمَسِكاً

فَانْتَ عَلَيْهِ خَازِنٌ وَأَمِينُ تَوَدُّيهِ مَذْمُوماً إِلَىٰ غَيْر حَامِدٍ

فَيَ أَكُلُهُ عَفْواً وَأَنْتَ ذَفِينُ

٣٢٠ أخبرنا القاضي أبو الطّيب الطّبَرِي وأبو علي محمد بن الحسين الجَازِري؛ قالا: حَدّثنا المُعَافَىٰ بن زكريا، حدّثنا محمد بن الحسن بن دُرَيْد، أنبأنا أبو حاتم، عن العُتْبِي، عن سعيد، قال: سمعت أعرابياً يقولُ: عَجَباً لِلْبَخِيلِ المُتَعَجِّلِ لِلْفَقْرِ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَالمُؤَخِّرِ لِلسَّعَةِ الَّتِي إِيَّاهَا طلَبَ، وَلَعَلَّهُ يَمُوتُ بَيْنَ هَرَبِهِ وَطَلَبِهِ، فَيَكُونُ وَالمُؤَخِّرِ لِلسَّعَةِ الَّتِي إِيَّاهَا طلَبَ، وَلَعَلَّهُ يَمُوتُ بَيْنَ هَرَبِهِ وَطَلَبِهِ، فَيَكُونُ عَيْشُهُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ ٱلْفُقَرَاءِ وَحِسَابُهُ في الآخِرَةِ حِسَابَ الأَغْنِياءِ مَعَ عَيْشُهُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ ٱلْفُقَرَاءِ وَحِسَابُهُ في الآخِرَةِ حِسَابَ الأَغْنِياءِ مَعَ أَنْكُ لَمْ تَرَ<sup>(۱)</sup> بَخِيلاً إلاَّ وَغَيْرُهُ أَسْعَدُ بِمَالِهِ مِنْهُ؛ [لاَّنَّهُ] مِنْ هَمّهِ، ونَاجٍ بِجَمْعِهِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْ إِثْمِهِ، وَغَيْرُهُ آمِنٌ فِي الدُّنْيَا مِنْ هَمّهِ، ونَاجٍ فِي الآخِرَةِ مِنْ إِثْمِهِ.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا ترى»، والمثبت من هامشه.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

## آخر الجُزْء السّادِس، وهو آخِرُ «كتاب البُخلاء»

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمين، وصلواتُهُ على سَيْدنا محمد خاتَم النَّبِيين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين، وَسلم [٥٨]و].



| الصفحة | الموضوع                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| •      | ترجمة المؤلف                                                                            |
| ۳۷     | رالجزء الأول من كتاب البخلاءا                                                           |
| ٣٧     | ١ ـ ذكر الروايات عن رسول الله ﷺ في البخل والتحذير منه                                   |
| 27     | ٢ ـ استعاذة النبي ﷺ بالله من البخل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٤٤     | ٣ ـ نفي النبي ﷺ البخل عن نفسه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ٤٦     | <ul> <li>٤ ـ وصف رسول الله ﷺ السخاء والبخل</li> </ul>                                   |
| ٤٩     | ٥ ـ ضرب النبي ﷺ مثلَ البخيل                                                             |
| ٥٠     | <ul> <li>٦ ـ الرواية عن النبي ﷺ أن طعام البخيل داء</li> </ul>                           |
| ٥١     | ٧ ـ قول النبي ﷺ أدوى الداء البخل ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 09     | م ـ قول النبي ﷺ أن الله يبغض البخيل ٨                                                   |
| ٦.     | <ul> <li>٩ ــ ما روي في نفي الإيمان عن البخل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |
| 71     | ١٠ ــ الرواية عن النبي ﷺ أن البخيل بعيد من الله                                         |
| 77     | ١١ ــ الرواية عن النبي ﷺ أن البخيل لا يدخل الجنة                                        |
| 79     | الجزء الثاني من كتاب البخلاء                                                            |
| ٧١     | ١ ـ البخل والشح                                                                         |
| ٧٤     | <ul> <li>٢ ـ باب ذكر المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والباخلين</li> </ul>              |
| 1.0    | الجزء الثالث من كتاب البخلاء                                                            |
| 18.    | فصل وصف الفضلاء مواعيد البخلاء                                                          |
| 180    | الحدَّء الدابع من كتاب البخلاء                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108    | فصل من مدح بخيلاً رجاء عطائه ثم أعقب مديحه بذمه وهجائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 109    | فصل من استضاف رجلاً فساء قراه فحمله ذلك على أن ذمه وهجاه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170    | فصل أخبار مستظرفة لجماعة من البخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140    | الجزء الخامس من كتاب البخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۲    | فصل وقد كثر الهجاء بالبخل على الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳    | فصل المذكورون بأنهم أبخلُ الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲.۷    | الجزء السادس من كتاب البخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 717    | فصل مذهب البخلاء فيما جمعوه أن الحزم ألاّ ينفقوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | فصل ما ينبغي أن يتيقنه من بخل بإنفاق المال أنه لوارثه إن سلم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲.    | حادثِ في الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***    | الفهرسالفهرس المستمين ا |
|        | andre andre andre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |